

لِلإمَامِشَغِ الْإِسْلَامِ قُطبِ الدَّعَوَة والْإِرشَادِ الْجَبِيبَ عَبَدُ اللَّهِ بِرْعَكُويِّ الْجُكَدَّادِ الْجُكَضَرَمِ اللَّشَكَافِعِي الْجَبَيبَ عَبَدُ اللَّهُ بِرَعَلَو اللَّهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِي اللهِ المَا المِلْمُلْمُلْمُ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي الم





## رقسم الإيداع: ٣٩٦١/ ٢٠١١

ISBN: ٩٨١ - ٠٥ - ٣٣٩٦ - ٦
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى.

العنوان: النصائح الدينية والوصايا الإيهانية.

المؤلف: الإمام عبد الله بن علوي الحداد.

عدد الصفحات: ٣٦٤.

مقاس الصفحة: ٥,٥٥ × ٢٣,٧ سم.

# السَّالَ الْمِينَاتِ الْمِينَاتِينَاتِ الْمِينَاتِ الْ

للإمام سيخ الإشلام قطب لدعوة وَالإرشار (الميذب جبر (الابر) بن جلوي (المراك (المال بري) (المستاني فعي) رمسائلة تعسال



#### تقديم

الحمدُ اللهِ الّذِي بِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَالصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيْنِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّادَاتِ وَإِمَامِ البَرِيَّاتِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وَبَعْدُ: فَإِنِّهُ قَدْ أَذِنَ رَبُّ الْعِبَادِ بِتَحْقِيق الأَمَانِيِّ بِالتَوفِيقِ والسَّدَادِ بِأَنْ نَتَشَرَّفَ بِإِعَادَةِ طِبَاعَةِ مُؤلَّفاتِ سَيِّدي وجَدِّي إِمَامِ الدِّعْوَةِ والإِرْشَادِ الحَبِيبُ عَبْدُ الله بِنْ عَلَوي الحَدَّاد والِّي كَانَ لِسَيِّدي الوَالِد عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ الحِبَيبُ عَبْدُ الله بِنْ عَلَوي الحَدَّاد والِّي كَانَ لِسَيِّدي الوَالِد عَلَيهِ رَحْمَةُ اللهِ العِنَايَةُ الحَاصَّةِ والمُبَكِّرَةِ بِإِخْراجِهَا للنَشْرِ فِي الطَبْعَةِ الأُولَى مُنْذُ أَكْثَرِ مِنْ العِنَايَةُ الحَاصَةِ والمُبكِّرةِ بِإِخْراجِهَا للنَشْرِ فِي الطَبْعَةِ الأُولَى مُنْدُ أَكْثَو مِنْ ثَلاثِينَ سَنَة، والتي حَرَصْنا في هذِهِ الطَبْعَة عَلَى اتَّبَاعِ بَهْجِها وأَسْلُوبِها وللهِ الحَمْدُ والمِنَّة. وهُنا يَسُرُّنا ويُشَرِقْ الطَبْعة عَلَى اتَبَاعِ بَهُ جِها وأَسْلُوبِها وللهِ الحَمْدُ والمِنَّة. وهُنا يَسُرُّنا ويُشَرِقْ الطَبْعة مَلَى الطَبْعة لِقامِ سَيِّدِنا الإِمَامِ الحَدَّاد بِمَدِينَةِ تَرِيم المَحْرُوسَة مُتَوجِّهِينَ بِالشُكرِ لِكُلِّ مَنْ سَاهَمَ فِي إِخْراجِ الحَدَّاد بِمَدِينَةِ تَرِيم المَحْرُوسَة مُتَوجِّهِينَ بِالشُكرِ لِكُلِّ مَنْ سَاهَمَ فِي إِخْراجِها العَمْلِ وطبَاعَتِهِ ونَشْرِهِ سَائِلين المَولَى عَزَّ وَجَلْ أَنْ يُقِرَّ بَهِ عَيْنَ سَيدنا الإِمَام الحَدَّاد والسَّلَفِ الصَّالِحْ مِن هَذِهِ الأُمَّةِ فِي بَرَازِخِهم.

عن من تشرّف بخدمة هذه الطبعة من مؤلفات الإمام الحداد عبد القادر بن علي بن عيسى الحداد سنقافورا

مرارات المقتطفة من المقتطفة من المقتطفة من المقتطفة من المقتطفة من

> جَمَعَهَا حَفِيده منصَب مَقام الإِمَام الحَدُّد (السِّيدَ حَسِن بِي جَمُرِثِ جَبِرُ (الْوَرَاكِرُ (الْرُلُورُ مَاوي لخيرات ـ تريم ـ مضرموت مَاوي لخيرات ـ تريم ـ مضرموت



# والنفال الخالجة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله والصحب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد: فهذه ترجمة موجزة للإمام الحداد.

#### نسبه:

السيد عبدالله بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن الإمام علوي بن محمد بن علوي بن عبدالله بن الإمام المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن الإمام علي العريضي بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وهو الإمام الشهير شيخ الإسلام ومقدم أهل التوحيد السيد الشريف عبدالله بن علوي الحداد العلوي الحسيني إمام أهل زمانه الداعي إلى الله في سره وإعلانه المناضل عن الحنيفية بقلمه ولسانه.

#### ولادته:

ولد رحمه الله بالسبير إحدى ضواحي مدينة تريم بحضر موت ليلة الخامس من شهر صفر الخير عام ١٠٤٤ هـ أرّخه بعض السادة على حساب الجمل (الشمس قد طلعت). وقد كف بصره وهو في الرابعة من عمره واستكمل نشأة الصبا في ربوع تريم والحاوي والسبير تحت كنف أبيه وفي محيطٍ نيّر ممتاز يصدق فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم «وشاب نشأ في طاعة الله».

وقصارى ما فيه القول بعد أن شب واكتمل؛ أنه من الأئمة الجامعين لأنواع الفضائل من النواحي العلمية والروحية وقد عني بترجمته تلاميذه والآخذين عنه بل وسائر من كتب عن أعيان القرن الحادي عشر. ومن أجل ما كتب عنه (غاية القصد والمراد) للعلامة السيد محمد بن زين بن علوي بن سميط والعلامة السيد أحمد بن أبي أبوبكر بن سميط في تأليفه ((منهل الورّاد)) والعلامة السيد أحمد بن زين الحبشي في تأليفه ((النفحات النثرية)).

وأوجزها آخرون من علماء التاريخ والتراجم في أعيان القرن الحادي عشر مما لا تتسع له هذه العجالة.

ونواحي الإعجاب والتفوق في الإمام الحداد كثيرة جداً عِلماً وعملاً وتربية وإرشاداً ودعوة ومشيخة بمعناها الكامل. وأبرز صفاته الإغراق في نشر الدعوة وطريقة السلف الصالح حتى أطلق عليه رجال عصره من الأئمة (قطب الدعوة والإرشاد) ومن كلام بعضهم أن مراتب الدعوة ثلاث: بالقلم والفم والقدم لم تجتمع لداع من المتأخرين كالإمام الحداد متى قال أو كتب أو سعى. وحسبك أن كتبه زبدة الكتاب والسنة وأسفارها الشارحة لها لم يتطرقها انتقاد ولم يتجاوزها اعتقاد وهي نبراس الدعوة في كل عصر، أما ديوانه الشعري فحدّث عن البحر ولا حرج وقد قال أحدهم:

نزّهت طرفي في دواوين السورى مابين صفو للعباد وهادي فوجدت أنفعها وأجمعها هدى ديوان قطب زمانه الحداد

وقل كذا في رسائله ومكاتباته وأوراده الجامعة المتجدد طبعها مرة بعد أخرى في الأصقاع الإسلامية إلى يومنا هذا. وبعد فهذا وصفٌ إجمالي وترى غضون كلام سيرته ما يحملك على إكبار عبقريته بمعناها الكامل.

#### مؤلفاته:

- النصائح الدينية والوصايا الإيهانية .
  - الدعوة التامة والتذكرة العامة.
- رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة .
  - الفصول العلمية.
- سبيل الادّكار والاعتبار بها يمر بالإنسان وينقضي له من الأعمار.
  - النفائس العلوية في المسائل الصوفية.
    - كتاب الحِكَم.
    - إتحاف السائل بأجوبة المسائل.
      - رسالة آداب سلوك المريد.
        - الوصايا النافعة.
        - عقيدة الإسلام.
        - المختار من الفتاوي.
  - تحفة الأبرار في الصلاة على النبي المختار .
  - الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم (ديوان شعر).
    - نهج الحق الرشيد في نظم رسالة المريد (مخطوط).
      - مكاتباته. ويتكون من مجلدين.
- وسيلة العباد من الدعوات والأوراد المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
- كلامه: تثبيت الفؤاد. جمع تلميذه الشيخ أحمد بن عبدالكريم الشجّار الإحسائي. ويتكون من مجلدين.

#### وفاته:

وقد أستأثر الله به بعد أن علم ونصح ودعا وذكّر المسلمين في عشية يوم الثلاثاء سابع ذي القعدة من عام ١٣٢ ه.. ودفن في مقبرة تريم رحمه الله وأجزل ثوابه آمين.

وأمه هي الشريفة سلمي بنت السيد الفاضل عيدروس بن الشيخ العارف أحمد بن محمد الحبشي (صاحب الشعب).

وأمّا والده السيد الفاضل علوي بن محمد الحداد فأمّه السيدة الولية سلمى بنت السيد الأكرم عمر بن أحمد المنفر باعلوي. وكان الذي غسله ابنه الحسن والسيد العارف عمر بن الحامد المنفّر باعلوي أحد خواصه وكفن في ثوب أهداه له السيد العارف بالله علي بن عبدالله العيدروس باعلوي، وصلّى بالناس عليه ابنه السيد الجليل علوي.

وخلّف رضي الله عنه من الأولاد عشرة ستة ذكور وأربعة إناث وهم حسن وحسين وعلوي وسالم وزين ومحمد وعائشة وسلمي وفاطمة وبهية .

وتزوج من النساء كثيرا ما بين شريفة علوية وغيرها حيث كان هدفه سامياً، وكان مصلحاً اجتماعياً يقوم بالصلح بين القبائل والعشائر وله اليد الطولي في ذلك.

#### إخوانه:

ثلاثة: عمر وعلي وحامد.

#### مشايخه:

هذه نبذة مختصرة في ذكر بعض مشايخ الحبيب الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبدالله بن علوي الحداد. فالذين أخذ عنهم نحو مئة وأربعين شيخاً نذكر بعضاً بقصد التبرك فمنهم:

- السيدان الوليّان الصالحان الفاضلان العارفان بالله السيد الإمام وجيه الدين العالم العامل عبدالرحمن بن شيخ مولى عيديد باعلوي وابنه شيخ بن عبدالرحمن.
  - والسيد عبدالله بن أحمد العيدروس (الشهير بصاحب الطاقة).
    - وعن الشيخ العارف الإمام عبدالله بن شيخ العيدروس.
      - والشيخ الحبيب عمر بن عبدالرحمن العطاس.
      - والحبيب العلامة عقيل بن عبدالرحمن السقاف.
    - والحبيب العلامة سهل بن محمد باحسن الحديلي باعلوي.

وأخذ عن السيد المشهور العارف بالله محمد بن علوي السقاف باعلوي بمكة بالمراسلة والمكاتبة وغيرهم كثير ممن أخذ عنهم سيدنا.

وأما الآخذون عنه فمنهم سيدنا ابنه الحبيب الحسن كان من أكبر الآخذين عنه والحبيب أحمد بن عبدالله بلفقيه والحبيب عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه والحبيبين محمد وعمر ابني زين بن سميط والحبيب عمر بن عبدالرحمن البار والحبيب علي بن عبدالله بن عبدالرحمن السقاف والحبيب محمد بن عمر بن طه الصافي السقاف، وغيرهم العدد الكثير من جميع الجهات والأمصار من الحرمين الشريفين والحجاز واليمن والعراق ومصر والشام والهند والمغرب وغير ذلك.

وأما أهل حضر موت فأخذ عنه منهم الجم الغفير. وأما آل أبي علوي فقد أخذ عنه وقرأ عليه جميع قبائلهم من ذرية سيدنا الفقيه المقدَّم وعمّه الشيخ علوي بن محمد صاحب مرباط.

#### خدماته الاحتماعية:

الإصلاح بين القبائل والعشائر، إكرام الضيف، نشر العلم، الدعوة إلى الله، التوجيه السياسي للحكام في نصائحه ومكاتباته، المشاركة في التخطيط الاجتماعي وما يتعلق باستصلاح الأراضي ومجاري السيول والأنهار كما هو ثابت في مكاتباته.

وتحت كل عنوان من هذه العناوين يستطيع الباحث أن يكتب بحثاً متكاملاً.

وبلغ من شدّة اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما مِنْ سنّة سنّها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وأرجو أني قد عملتُ بها .

### بيت المقام للإمام الحداد:

تم تجديد عمارته بواسطة المتصدّق الكريم عيسى بن عبدالقادر بن أحمد الحداد عام ١٤١٧هـ، وأدخل بعض الإصلاحات هذا العام - ١٤١٧هـ - المتصدّق الكريم عيسى بن علوي الحداد جزاهم الله خير الجزاء.

## تقام في هذا البيت المناسبات التالية:

- ١. قراءة يوم عاشوراء بعد عصر يوم العاشر من محرم من كل عام.
- ٢. قراءة المولد النبوي بعد عصر اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام.
  - ٣. قراءة دعاء رجب بعد عصر اليوم الأول من شهر رجب.
- ٤. قراءة قصة الإسراء والمعراج بعد عصر يوم السابع والعشرين من شهر رجب سنوياً.
  - ٥. قراءة الشعبانية عصر يوم الرابع عشر من شعبان.
- ٦. تقام فيه (سمرة التسع) وهي عبارة عن عُوَادِ تشهير (تهنئة بشهر رمضان)
   للمنصب وكافة آل الحداد يحضرها جمعٌ من أهل الحاوي وبعضٌ من أعيان تريم.

٧. يتم فيه تناول وجبة السحور للمشايخ آل باحرمي وآل المسجد ليلة كل جمعة من شهر رمضان.

(10)

- ٨. يتم فيه تناول الفطور والعشاء والسحور ليلة ختم مسجد الفتح ٢٩. مضان.
- ٩. يقام فيه العُوَادُ (التهنئة بالعيد) الخاص يوم الزّينة بعد صلاة عيدي الفطر والأضحى.
- ١٠ يقام فيه العُوَادُ العام لعيد الفطريوم الثامن من شوال والعواد لعيد
   الأضحى يوم الرابع عشر من ذي الحجة .
- 11. يتم فيه تجمّع الزائرين لزيارة نبي الله هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام صباح يوم السابع من شهر شعبان، وإذا رتّب الفاتحة منصب الإمام باعلوي (بن حامد) ومرافقيه؛ يتم التحرك إلى العُصْبِي (مكان مرتفع ملاصق للبيت يُعَدُّ للجلوس والراحة) خارج البيت ثم يُهوِّد التهاويد المعتادة وتقام الخابة (الأهازيج الشعبية) إلى قرب السدّة ثم يتّجه الناس لركوب الجال سابقاً والسيارات حالياً. وليلة العَودة من الزيارة يقصد الزوّار أولاً إلى المحضرة (غرفة كبيرة في بيت المقام) وبعد النشيد ترتب الفاتحة ويتفرّق الناس إلى بيوتهم.
- 17. ضيوف المقام يتم إيواءهم فيه ويُقدَّمُ لهم كل ما هو مطلوب للضيف حسب الاستطاعة وفي حدود القولة المعروفة وحسب اعتقادي أنها للإمام الحداد (نحن لا نتكلّف ولا نتخلّف).

# والنيالخ الخايفة

# ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . سبحانك! لا علم لنا إلا ما علمننا إنك أنت العليم الحكيم .

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، الذي جعلَ الدعوة إلى الهُدى، والدّلالة على الخيرِ والنّصيحة للمُسلمين، مِنْ أفضَلِ القُرُبَاتِ، وأرفَعِ الدّرجَاتِ، وأَهَمّ المُهِمّاتِ في الدِّينِ؛ وذلك سبيلُ أنبياءِ اللهِ المُرسَلِينَ، وأوليائِهِ الصّالحين، والعلماءِ العامِلينَ الرّاسِخِينَ في العلمِ واليقينِ. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمدِ الرسولِ الأمينِ، والحبيبِ المكينِ، خاتم النبيينَ، وإمام المتقين وعلى وسيدِ السّابِقِينَ واللاحِقِينَ، وعلى آله وأصحابه المخلِصِينَ الصادِقِينَ وعلى التابعينَ لهم بإحسانِ إلى يوم الدِّينِ.

رأما بعدُ، فقد قال رسول الله ﷺ: ‹‹إنّها الأعمالُ بالنيّاتِ، وإنّما لِكُلِّ امريً ما نَوَى، فمَنْ كانت هِجْرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَهِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ، وَهَجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ الله إلى وراه الله إلى وراه والله والله والمنافِق والله والمنافِق والله والمنافِق والله والمنافِق والم

وهذا كتاب ألَّفناه وجمعنا فيه نُبذاً من النصائح الدينية، والوصايا الإيهانية. وقصدنا بذلك النفع والانتفاع، والتذكر والتذكير لأنفسنا ولإخواننا من المسلمين. وقد جعلناه بعبارة سهلة قريبة، وألفاظ سلسة مفهومة؛ حتى يفهمه الخاص والعام، من أهل الإيهان والإسلام. وسميناه

كتاب (النصائح الدينية والوصايا الإيهانية). نسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، ومقرباً إلى جواره في جنات النعيم، وأن يعظم النفع به لنا ولكافة إخواننا من المؤمنين؛ فإنه وليُّ ذلك، والقادر عليه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

## w= \* = ~

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧]. ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ فِيلًا ﴾ [النساء: ٨٧]. ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ فِيلًا ﴾ [النساء: ٢٧]. ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّهِ مَامَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ مَنَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم أَعْدَاتَهُ فَأَلْفَ بَيْنَ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَكُمْ نَهْ اللّهُ وَلَيْكُن مِنكُمْ أَمْدُ لَهُ مُن وَلَكُمْ أَلَا لَكُمْ عَالِمَتُهُ وَالْكُونَ وَلَيْكُ هُمُ اللّهُ اللّهِ وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ وَيَأْمُرُونَ بِاللّهُ وَلَ مَن اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ وَيَأْمُونَ وَيَنْهُونُ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللّهُ اللّهُ عَرُونَ إِلَا تَكُونُوا كَالّذِينَ وَيَا اللّهُ عَلَيْهُ وَا وَانْ مَنكُمْ أَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا مَن اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا مَن اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا وَالْتُمْ لِللْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُونُوا كَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

فقول عالى: ﴿ يَكَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ منه عزّ وجَلَّ لعباده المؤمنين بتقواه ، وكأنه سبحانه قد جَمَعَ في التقوى جميع الخيرات العاجلة والآجلة ، ثم أمَرَ عباده المؤمنين بها ليفوزوا ويظفروا بها جعله فيها مِنَ الخير والصلاح ، والسعادة والفلاح ؛ رحمة بعباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحياً.

((والتقوى)) وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا اللَّهِ يَهُ اللَّهِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا اللَّهِ يَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ ا

وكم علَّق الله العظيم في كتابه العزيز على التقوى مِنْ خيرات عظيمة، وسعادات جسيمة. فمِنْ ذلك المعيّة الإلهية الحفظية اللطفية؛ قال الله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ وَاتَّقُوا اللهُ وَاتَّا اللهُ وَاتَّقُوا اللهُ وَاتَقُوا اللهُ وَاتَقُوا اللهُ وَاتَّقُوا اللهُ وَاتَّقُوا اللهُ وَاتَّقُوا اللهُ وَاتَّا اللهُ وَاتَّا اللهُ وَاتَّا اللهُ وَاتَّا اللهُ وَاتَّا اللهُ وَاتَعُوا اللهُ وَاتَّا اللهُ وَاتَّا اللهُ وَلَمُ اللّهُ وَاتَعُوا اللهُ وَاتَقُوا اللهُ وَاتَعُوا اللهُ وَاتَعُوا اللهُ وَاتَعُوا اللهُ وَاتَقُوا اللهُ وَاتَعُوا اللهُ وَاتَعُوا اللهُ وَاتَعُوا اللهُ وَاتَعُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاتَعُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاتَعُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاتَعُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ومِنْ ذلك العلم اللدني قال الله تعالى: ﴿ وَٱتَّـ قُوا اللَّهِ ۖ وَيُعَكِمُكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

ومن ذلك الفرقان عند الاشتباه ووقوع الإشكال، والكفارة للسيئات، والمغفرة للذنوب؛ قال الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا اللهِ عَالَىٰتُهُمُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا اللهِ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْمُ وَلَقَهُ ذُو الْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الانفال: ٢٩].

ومن ذلك النّجاةَ مِنَ النار؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ وَمِن ذلك النّجاةَ مِنَ النار؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيّاً ﴿ السّرِم: ٢١-٢٧]. وقال: ﴿ وَيُنجَى اللّهُ ٱلَّذِينَ اتّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُهُمُ ٱلسُّوّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَيُنجَى اللّهُ ٱلّذِينَ اتّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُهُمُ ٱلسُّوّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الزمر: ١١].

ومِنْ ذلك المَخْرَجُ مِنَ الشدائد، والرزق مِنْ حيثُ لا يحتسب، واليسر وعظم الأجر قال الله تعالى ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن مَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴾ والطلان: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرًا ﴾ [الطلان: ﴿ وَمَن يَنِّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرًا ﴾ [الطلان: ﴿ وَمَن يَنِّقِ ٱللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ﴾ [الطلان: ٥].

ومن ذلك الوَعْدُ بالجنة، قال الله تعالى: ﴿ يَلْكَ الْجُنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ [مريم: ١٦]. وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ ﴾ [الرعد: ٣٥]. ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجُنَّةُ لِلْمُنَقِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٠] ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ النَّعِيمِ ﴾ [القلم: ٢٤] ﴿ إِنَّ الْكُنِّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴿ فَي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَلَدِمٍ ﴾ [القمر: ٥٤-٥٥]. وِمِنْ ذلك الكرامة في الـدنيا والآخـرة، قـال الله تعـالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَ كُمُّم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكرامة عنده بالتقوى، لا بالأنساب ولا بالأموال ولا بشيء آخر، وكم وَعَدَ اللهُ ورسولُهُ على التقوى مِنْ خيراتٍ وسعاداتٍ، ودرجاتٍ وحسناتٍ، وصلاحٍ وفلاحٍ، وغنائمَ وأرباحٍ، يطولُ ذِكرُهَا، ويتعذَّرُ حصرهَا.

وما أحْسَنَ ما قيل في المعنى:

مَنْ يَتَّقِ اللهَ فَذَاكَ الَّذِيْ سِيْقَ إِلَيهِ المَّتْجَرُ السرّابحُ

وقيل أيضاً:

مَعْرِفَتُ اللهِ فَذَاكَ السَّقِيْ مَــنْ عَــرَفَ اللهَ فَلَــمْ تُغْنِــهِ مَا ضَرَّ ذَا الطَّاعَةِ مَا نَالَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَمَاذَا لَقِينَ وَالعِزُّ كُلِّ العِزِّ لِلْمُتَّقِينَ

مَا يَـصْنَعُ العَبْـدُ بِعِـزٌ الغِنَـى

قال العلماء - رضوان الله عليهم -: التقوى عبارةٌ عن امتثال أوامِر الله تعالى، واجتناب نواهيه ظاهراً وباطناً، مع استشعار التعظيم لله، والهَيْبَةِ التقوي والخشيةِ والرَّهْبَةِ مِنَ الله.

وقال بعض المفسرين - رحمهم الله - في قوله تعالى: ﴿ أَتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَانِهِ عَهِ [آل عمران: ١٠٢] هو أَنْ يطاع فلا يُعْصَى، ويُذْكَرْ فلا يُنْسَى، ويُشكّرُ فلا يُكفَر. انتهي.

ولن يستطيع العبد ولو كان له ألف ألف نفس إلى نفسه، وألف ألف عُمرِ إلى عُمرِهِ، أَنْ يتّقِي الله حقّ تُقاته ولو أنفقَ جميعَ ذلك في طاعة الله

ومحابّه، وذلك لعُظْمِ حقّ الله تعالى على عباده، ولجلالِ عَظَمَةِ الله، وعُلُوّ كبريائه، وارتفاع مجْدِهِ. وقد قال أفضلُ القائمين بحقّ الله وأكملِهم محمد على في دُعائه، اعترافاً بالعجْزِ عنِ القيام بإحصاءِ الثناء على الله: «أعَوذُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمَعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. لَا أُحْمِي ثَنَاءً عَلَيكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

وقد بَلَغنَا أَنَّ للهِ ملائكة لم يزالوا منذ خلقهم الله في ركوع وسجود، وتسبيح وتقديس، لا يفترُون عنه، ولا يشتغلون بغيره، فإذا كان يوم القيامة يقولون: «سبحانك! ولكَ الحمْدُ. مَا عَرْفَنَاكَ حَقّ مَعْرِفَتكَ! ولا عَبَدْنَاكَ حَقّ مَعْرِفَتكَ! ولا عَبَدْنَاكَ حَقّ مَعْرِفَتكَ.

وقد قال بعض العلماء: إنّ قوله تعالى ﴿ أَتَقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَلَى الله عَمال الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله على الله الله على الله على الله على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى وله الحمد لا يكلّف نَفْساً إلّا وسعها. وإنْ كان له الله تعالى وأراده وأمر به الأنّ له أنْ يفْعَلَ في مُلْكِه وسُلطانِه ما يشاء. ولكنّه سبحانه قد خفّف ويَسَرَ ، كما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفّ عَنكُم الله المِن الله المِن الله المِن الله المِن الله المِن الله المِن الله المُن المُن المُن الله المُن الله المُن المُن المُن الله المُن المُن المُن الله المُن الله المُن المُن المُن المُن المُن المُن الله المُن المُن الله المُن المُن الله المُن المُن الله المُن المُ

قال الإمام الغزالي رحمه الله في «الإحياء»: لما نَزَلَ قوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ مَافِي السَّمَوَتِوَ مَافِي الْإَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَافِي آنفُسِكُمْ أَوْتُخ فُوهُ يُحَاسِبَكُم بِدِاللّهُ ﴾ البنة: ١٧٨]. شَقَّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم؛ فجاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، كُلّفْنَا مَا لا نُطِيقُ! وفَهِمُوا مِنَ الآية المؤاخذة والمُحَاسَبَة حتى على حديثِ النّفسِ؛ فقال لهم عليه السلام:

«اَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيْلَ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا! وَلَكِنْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيكَ المَصِيرُ». فقالوا ذلك، فأنْزَلَ اللهُ: ﴿ مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ- وَٱلْمُوْمِنُونَ ..الآية ﴾[البقرة: ٢٨٥].

فحكى ذلك عنهم وما بعده مِنْ دُعَائِهِمْ: بِأَنَّ لا يُؤاخِذَهُمْ بِالنَّسيانِ والخطأ، وأَنْ لا يُحِمِلُ عليهم الإِصْرَ، إلى آخر ما أخبرَ به عنهم. فاستجابَ لهم وخفَّفَ وَيسَّرَ ورَفَعَ الْحَرَجَ، فله الحمدُ كثيراً.

وبيَّنَ ذلك عليه السلام بقوله: «تُجُوِّزَ لِيْ عَنْ أُمْتِي الخَطَأُ والنَّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ، وَمَا حَدَّثُوا به أنفسَهُمْ مَا لمْ يَقُولُوا أَوْ يَعْمَلُوا» الحديث.

\* \* \*

وقول تعالى: ﴿ وَلَا تَمُونُنَا إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عسران: ١٠٢]. أَمْسُرُ مِنْهُ سبحانَهُ بالموت على الإسلام، وهو دِيْنُ الله الذي أخبرَ في كتابه أنّه الدِّينُ عنده، وأنّه لا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدِ سِواهُ، وأنّه الدِّينُ الذي رَضِيَهُ لرَسُولِهِ ولعِبَادِهِ المؤمنين، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩].

وقى ال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وقال تعالى: ﴿ الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]. وليس يَقْدِرُ الإنسان على أَنْ يُمِيتَ نفسه على الإسلام، ولكن قد جعل الله له سبيلاً إلى ذلك، إذا أَخَذَ به كان قد أتى

بالذي هو عليه، وامتثل ما أَمَرَهُ به، وهو أَنْ يَختارَ الموت على الإسلام، ويجبّهُ ويتمنّاهُ، ويعزِمْ عليه، ويكرَهُ الموتَ على غيرهِ مِنَ الأديان، ولا يزال داعِياً مسخرّعاً وسائِلاً مِنَ الله أَنْ يتوفَاهُ مُسْلِماً؛ وبذلك وَصَفَ اللهُ أنبياءَهُ والصالحين مِنْ عباده فقالَ مُحبِراً عَنْ يوسف بن يعقوب عليها السلام: والصالحين مِنْ عباده فقالَ مُحبِراً عَنْ يوسف بن يعقوب عليها السلام: وعن الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوقَيْنِ مُسلِماً وَٱلْحِقِيٰ بِالصَّلِحِينَ الدِسف:١٠١. وعن السَّحَرَةِ حِيْنَ آمنوا فتوعدهم فرعونُ بالعقوبة: ﴿ رَبَّنَا آفَرِعُ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوفَنَا مُسلِمِينَ ﴾ [الاعران: ١٢١]. وحكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنّه أوصى مُسلِمِينَ ﴾ وعن يعقوب أنّه أوصى بنيه أيضاً عليهم السلام بالموت على الإسلام فقال تعالى الإسلام بالموت على الإسلام فقال تعوي بينه أيضاً عليهم السلام بالموت على الإسلام فقال تموني بَها إبْرَهِعُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي إِنَّ اللهَ اصَطَفَى لَكُمُ الدِينَ فَلا تَمُونُنَ إِلاَ وَانَتُم مُسلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢].

\* \* \*

وعلى الإنسان الاجتهاد في حِفْظِ إسْلامهِ وتَقْوِيَتِهِ بِفِعْلِ مَا أُمِرَ به مِنْ طاعَةِ الله تعالى، فإنّ المضيِّعَ لأوامِرِ الله متعرّضٌ للموت على غير الإسلام؛ فإنَّ تَرْكَهُ لذلك دَلِيلٌ على اسْتِهَانَتِهِ بحقّ الدِّينِ وعلى الاسْتِخْفَافِ به، فليحذر المُسْلِمُ مِنْ ذلِكَ غاية الحذرِ.

وعليه أيضاً أنْ يُجانِبَ المعاصي والآثام، فإنها تضعف الإسلام وتوهِنهُ، وتزلزل قواعده وتُعرِّضهُ للسَلْبِ عند الموت، كما وَقَعَ ذلك - والعياذُ بالله - لكثيرِ مِنَ المُلابِسِينَ لها، والمصرِّينَ عليها.

وفي قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُواْ ٱلسُّوَأَيَّ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ

وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [الروم: ١٠] ما يدل على ذلك؛ فتأمّله، وخُذْ نفسَكَ بامتثال أوامِرِ الله تعالى، واجتنابِ محارمهِ. وإنْ وقَعْتَ في شيءٍ منها فَتُبْ إلى الله تعالى منه، واحذرْ كُلَّ الحذر مِنَ الإصرارِ عليه.

ولا تَزَالُ سَائِلاً مِنَ الله حُسْنَ الخاتمة، وقد بلغنا أنّ الشيطان - لعنهُ الله - يقول: قَصَمَ ظَهْرِي الّذِي يَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الخاتمة، أقولُ: ومتى يُعجب هذا بعمله! أخافُ أنْ قد فَطِنْ.

وأكثِرْ مِنَ الحمد والشكر لله على نعمة الإسلام، فإنها أعظم النّعَمِ وأكبرها؛ فإنّ الله لو أعطى الدنيا بحذافيرها عبداً ومنعه الإسلام لكان ذلك وَبَالاً عليه، ولو أعطاه الإسلام ومنعه الدنيا لم يضرهُ ذلك، لأنّ الأوّل يموتُ فيصير إلى النار، وهذا الثاني يموتُ فيصير إلى الجنة.

وعليك أنْ لا تزال خائِفاً وجِلاً مِنْ سُوءِ الخاتمة، فإنّ الله مقلّب القلوب، يَهِدِي مَنْ يشاء، وفي الحديث الصحيح : «وَالّذِي لَا إِلَهَ غيرهُ إنّ أحدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إِلّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الْكِتَاب، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النّارِ فَيَدْخُلُها. وَإِنّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ عَلَيهِ الْكِتَاب، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النّارِ فَيَدْخُلُها. وَإِنّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النّارِ، حَتّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَاب، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النّارِ، حَتّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النّارِ، حَتّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْلِ الْجَنّةِ فَيَدْخُلُهَا» الحديث.

وفيه غاية التخويفِ لأهْلِ التقوى والاسْتِقَامَةِ، فضْلاً عَنْ أَهْلِ التّقويطِ والتّخْلِيطِ. وكانَ بعض السّلَفِ الصالح يقول: والله مَا أَمِنَ أَحدُ على دينه أَنْ يُسلَبَ إلّا سُلِبَ. وقد كان السّلفُ الصالح - رحمة الله عليهم - على دينه أَنْ يُسلَبَ إلّا سُلِبَ. وقد كان السّلفُ الصالح - رحمة الله عليهم في غاية الخُوفِ مِنْ خاتمة السُّوءِ مع صلاحِ أعمالِم وقِلّةِ ذُنُوبِهم، حتى قال بعضهم: لو عُرِضَ عَليَّ الموت على الإسلام بِبَابِ الحُجْرَةِ، والشّهادة بِبَابِ بعضهم: لو عُرِضَ عَليَّ الموت على الإسلام بِبَابِ الحُجْرَةِ، والشّهادة بِبَابِ

الدارِ، يعني الشهادة في سبيل الله، لاخترت الموت على الإسلام على باب الحجرة، على الشهادة على باب الدار؛ لأنّي لا أدْرِي ما الّذي يعرضُ لقلبي فيما بين الحُجرة إلى باب الدار!

وقال آخر لبعض إخوانه: إذا حَضَرَنِي الموتُ فاقعُدْ عند رَأْسِي وانظر، فإنْ رأيتَنِي قَدْ مِتُ على الإسلام فخُدْ جميعَ ما مَعِيَ فبِعْهُ، وخُدْ به سُكّراً ولَوْرًا وفرِّقهُ على الصبيان. وإنْ رأيتَنِي قَدْ مُتّ على غير ذلك فأعْلِم النّاسَ ليصلي عليَّ مَنْ أرَادَ أَنْ يُصَلِّي على بَصِيرَةٍ. وكان قد ذكر له علامة يعرف بها الفرْقَ بينَ الأمْرينِ. قال: فرأيتهُ قد مات على الإسلام. وفعَلَ ما أمَرَهُ بهِ مِنَ التّصدُّقِ على الصبيان. وحكاياتهم في ذلك كثيرة مشهورة.

واعلم أنّه كثيراً ما يُختم بالسُّوء للذين يتهاونون بالصلاة المفروضة، والزكاة الواجبة، والذين يتبعُونَ عَورَاتَ المسلمين، والذين ينقصون المكيال والميزان، والذين يخدعون المسلمين ويغشونهم ويُلبّسُونَ عليهم في أمور الدّينِ والدنيا، والذين يُكذّبون أولياء الله، ويُنكِرُونَ عليهم بغير حقّ، والذين يَدّعون أحوال الأولياء ومقاماتهم مِنْ غيرِ صِدْقٍ، وأشباهِ ذلك مِنَ الأمور الشّنِيعَةِ.

وَمِنْ أَخْوَفِ مَا يَخَافُ منه على صاحبه سُوءُ الخاتمة، البدعة في الدِّين، وكذلك إضهار الشَّكِّ في الله ورسوله واليوم الآخر، فليحذر المسلم مِنْ ذلك غَاية الحَذر، ولا عاصِمَ مِنْ أَمْرِ الله إلّا مَنْ رَحِمَ.

اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك بنور وجهك الكريم، أنْ تتوفّاناً مُسلِمينَ، وأنْ تُلْحِقَنَا بالصّالِحِينَ في عافيةٍ يا ربّ العالمين.

وقوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]. أمرٌ بالاعتصام بدِينِ الله، وهو التمسّك والأخذبه، والاستقامة عليه، والاجتماع على ذلك. ونَهْيٌ عَنِ التفرّقِ فيه؛ لأنّ الجماعة رحمةٌ والفرقة عذَابٌ، ويَدُ الله مع الجماعة، كما قال عليه الصلاة والسلام.

ولما كان قيامُ هذا الدين الشريف في أصله بالاجْتِهَاعِ، والمعاونة واتحادِ الكلمة. كان الافتراقُ فيه وعدم المساعدة على إقامته مُوجِباً لِوَهَنِهِ وضَعْفِهِ؛ فظهرَ أنّ الاجتهاع في الدِّين أصْلُ كلِّ خيرٍ وصلاحٍ. والتفرّق فيه أصل كل شر وبلاء.

\* \* \*

وقوله تعالى: ﴿ وَاَذَكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنُمُ أَعَدَاءٌ فَالّفَ بَيْنَ قُلُوكِكُمْ .. الآية ﴾ [ال عمران: ١٠٣]. أمرٌ بشكره تعالى على نعمة الألفة التي أنعم الله بها عليهم بعد العداوة الشديدة التي كانت بين الأوس والخزرج. وهم أنصار الله ورسوله خصوصاً، وبين سائر العرب عموماً؛ فإنهم إنها كانوا يقتتلون ويتناهَبُونَ، ويأكُلُ بعضهم بعضاً حتى بَعَثَ اللهُ فيهم رسولَهُ، وأنزلَ عليه كتابه، فجمَعَ به شتاتهم، وألَّفَ بين قلوبهم، وأزالَ به ما كان بينهم مِن الضّغَائنِ والعَدَاوَاتِ، والفتن والمقاطعات، فأصبحوا بنعمته إخواناً في دِيْنِهِ ونُصْرَةِ رسوله، وتعظيم شعائره، وقد ذكر الله تعالى ذلك في مَعْرِضِ اللهُ تعالى ذلك في مَعْرِضِ اللهُ تعالى ذلك في مَعْرِضِ اللهُ تعالى فيها التي قال الله تعالى فيها ﴿ قُلُ هَاذِهِ عَلَيْهِ وَالهُ وسلم، وسار على سبيله التي قال الله تعالى فيها ﴿ قُلُ هَاذِهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ أَلُونِهُمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتَ بَيْنَ وَالْمُونِينِينَ ﴿ وَالمُونَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\* \* \*

وقوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]. أي جماعة، ﴿ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]. وهو - أعْنِي الخير على الجُمْلَةِ - الإيمان والطاعة. والدعوة إلى ذلك منزِلةٌ عند الله رفيعة، وقُربة إلى الله عظيمة.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيءٌ. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹الدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ››.

فَمَنْ جَعَلَ الدّعاءَ إلى الخير دأبه وشُغْلَهُ فقد أَخَذَ بحظٌ وافِرٍ مِنْ مِيرَاثِ رسول الله ، وسارَ على سبيله التي قال الله تعالى فيها: ﴿ قُلْ هَلَاهِ -

سَبِيلِ أَدْعُوَا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَلِي وَسُبْحَن اللّهِ وَمَا أَنَا مِن الْمُشْرِكِين ﴾ البرسف: ١٠٨]. فلم يكن شُغله عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته غير الدعوة إلى الله بقوله وفع له ولذلك بعثة الله، وبذلك أمَرَه كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعَبُد اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله والله والله والله والله والله والله والمناس مِنْ رسول الله والله والمنه والله والمنه والله والمنه والله والمنه والله والمنه والمنه والمنه والله والمنه والم

وقوله تعالى: ﴿ وَيَأْمُرُونَ بِالْفَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]. والفلاح: هو الفوز بسعادة الدنيا والآخرة.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: مِنْ أعظم شعائر الدِّين، وأقوَى دعائم الإسلام، وأهم الوظائف على المسلمين، وبها قِوامُ الأمر وصلاحُ الشأن كله. وبإهما لهما تتعطّلُ الحقوق، وتُتعدّى الحدود، ويخفَى الحقُ ويظهَرُ الباطِلُ.

والمعروف: عبارةٌ عن كُلّ شيءٍ أَمَرَ اللهُ بِفِعْلِهِ، وأحبَّ مِنْ عباده القيامَ بذلك، به. والمُنكر: كُلّ شيءٍ كَرِهَ اللهُ فِعْلَهُ، وأحبَّ مِنْ عباده ترْكهُ. والقيامُ بذلك، أعني الأمْرَ والنهي، لا بدّ منه، ولا رخصة في ترْكه؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لمُ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لمُ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لمُ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لمُ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لمُ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْهَانِ». وفي رواية أخرى: «وَلَيْسَ فِي وَرَاءِ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْهَانِ مِثْقَال ذَرّةٍ». وقال عليه الصلاة ذَلِكَ - يَعْنِي الإِنْكَار بالقلبِ - مِنْ الإِيْهَانِ مِثْقَال ذَرّةٍ». وقال عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقَوْر كَبِيرَنَا، ويَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهُ وَالسلام: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقَوْر كَبِيرَنَا، ويَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهُ عَنِ المُنْكَرِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: ((وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهُ لِتَأَمُّرَنَّ بِالْمُعْرُوفِ،

وَلَتُنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ أَوْ ليبعَثَنَّ اللهُ عَلَيكُمْ عِقَاباً مِنْ عِنْدهِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا هَابَتْ أُمّتِي أَنْ تَقُولَ لِلظّالِمِ يَا ظَالِمٍ، فَقَدْ تُودِّعَ مِنْهَا» ومعنى ذلك: فقد ذَهَبَ خيرُهَا، ودَنَا هَلاكُهَا.

\* \* \*

ولا يقبل الله تعالى الأعذار الباردة، والتعلّلات الكاذبة التي يتعلّل بها أبناء الزمان في ترْكِ الأمْرِ بالمعروف والنّهي عن المنكر، وذلك كقولهم: إنّه لا يُقبَلُ مِنّا مهما أَمَرْنَا ونَهَيْنَا. أَوْ أَنّه يحصُل لنا بواسطة الأمْرِ والنّهي أَذَى لا نُطِيقهُ، وأشبَاهَ ذلك مِنْ تَوهُمّاتِ مَنْ لا بَصِيرَةَ له، ولا غَيرةَ على دينِ الله. وإنّما يجوزُ السّكُوتُ عند تحقّقِ وقوعِ الأذى الكثير، أو تَيقُنْ عدم القبول، ومع وجود ذلك فالأمر والنهي أفضل وأوْلَى، غير أنّه يُسقِطُ الوجوب. والعَجَبُ أنّ أحدَهم إذا شُتِمَ أوْ أُخِذَ مِنْ مالِهِ ولو شيئاً يَسِيراً تضيقُ عليه الدنيا ولا يمكنه السكوت، ولا يتعلّل بشيءٍ من تلك التعلّلات التي يتعلّل الدنيا ولا يمكنه السكوت، ولا يتعلّل بشيءٍ من تلك التعلّلات التي يتعلّل جا في السكوت على المنكرات. فهل لهذا محمَلٌ، أو وجهٌ سِوَى أنّ أعراضهم وأموالهم أعزّ عليهم مِنْ دينهم!

وإذا سلّمنا لهم أنه لا يُسمع منهم إذا أمَروا أو أنكروا، فما الذي يحملهم على مخالطة أهل المنكر ومعاشرتهم! ؟ وقد أوجب الله عليهم تركهم والإعراض عنهم مهما لم يستجيبوا لله ورسوله. وقد ثَبَتَ أنّ الذي يُشاهِد المنكرات ولا ينكرها مع القُدْرَةِ شَرِيكٌ لأصحابها في الإثم. وكذلك الذي يُرْضَى بها وإنْ لم يكن حاضِراً عندها. بل وإنْ كان بينه وبين الموضع الذي تُعمَلُ فيه مثل ما بين المشرق والمغرب. والذي يخالط أهل المنكر ويعاشرهم

وإنْ لم يعمل بعملهم معدودٌ عند الله منهم، وإن نزلت بهم عقوبة أصابته معهم، ولا ينجو ولا يَسْلَمُ إلا بالنهي، ثم بالمجانبة والمفارقة لهم إنْ لم يقبلوا وينقادوا للحق.

والحبُّ في الله لأهل طاعته، والبغضُ في الله لأهل معصيته مِنْ أوثق عُرى الإيهان. وقد بلغنا عن رسول الله الله الله الله المحددات بَهُ عُلَما وُهُمْ عَلَما وُهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوا لهم، فَخَالَطُوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَوَاكُلُوهُمْ، فَلّما فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابنَ مَرْيَم».

وفي قصة أهل القرية التي كانت حاضرة البحر: أنهم لما استحلّوا الاصطياد المحرّم عليهم يوم السبت تفرّقوا ثلاث فِرَقِ؛ ففرقة اصطادوا واستحلّوا ما حرّم الله عليهم، وفرقة أمسكوا ونهوهم ولم يُفارقوهم، وفرقة فارقوهم وخرجوا مِنْ بين أظهرهم بعد النّهي لهم، فلما نزلَتْ العقوبة عمّت الأولى وكذا الثانية، لإقامتهم مع أهل المعصية وإنْ لم يعملوا بعملهم. ونجت الفرقة الثالثة، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَنِينَ نَا اللَّهِ مِنَ السُّوءِ وَأَخَذَنا اللّهِ مِنْ بِينِ مِنْ اللّهُ وَلَلْ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

#### \* \* \*

واعلم أنّه ليس بواجبٍ على أحد أنْ يبحثَ عن المنكرات المستورة حتى يُنكرَها إذا رآها؛ بل ذلك محرّم لقوله تعالى: ﴿وَلَا بَحَسَسُوا ﴾ [الحران: ١٦].

ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَتَبَعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ تَتَبَعَ اللهُ عَوْرَتَهُ..» الحديث. وإنها الواجب هو الأمرُ بالمعروف عندما ترى التّارِكِينَ له في حال ترْكِهم، والإنكارُ للمُنكرِ كذلك. فاعلم هذه الجملة؛ فإنّا رأينا كثيراً من الناس يَغْلَطُونَ فيها.

ومِنَ اللّهِمِّ: أَنْ لا تُصدِّق ولا تَقْبَلْ كُلِّ مَا يُنقَلُ إليك مِنْ أفعالِ الناسِ وأقوالهم المُنكرة حتى تُشاهِد ذلك بنفسك، أو يَنْقلهُ إليك مُؤمِنٌ تَقِيُّ لا يُجازِف، ولا يقول إلّا الحقّ. وذلك لأنّ حُسْنَ الظّنِّ بالمسلمين أمْرٌ لازِمٌ، وقد كثرت بلاغات الناس بعضهم على بعض، وعَمَّ التّساهل في ذلك، وقلت المُبالاة، وارتفعت الأمانة، وصار المشكور عند الناس مَنْ وافقهم على هَوَى أنفسِهم وإنْ كان غير مستقيم لله! والمذمومُ عندهم مَنْ خالفَهُمْ وإنْ كان عبر مستقيم لله! والمذمومُ عندهم مَنْ خالفَهُمْ وإنْ كان عبداً صالحاً، فتراهم يمدحون من لا يستاهل المدح لموافقته إيّاهُم وسكوته على باطلِهم، ويَذمُّونَ مَنْ يُخالفهم ويَنصحهم في دينهِم!!

هذا حال الأكثر إلاَّ مَنْ عصمَهُ اللهُ، فوجَبَ الاحتِرازُ والتحفّظُ والاحتياط في جميع الأمور، فإنّ الزمانَ مفتون وأهله عن الحق ناكبون إلا مَنْ شاءَ اللهُ منهم وهم الأقلون.

\* \* \*

واعلم أنّ الرّفْق واللطف، وجانبة الغِلظة والعُنفِ، أَصْلٌ كبيرٌ في قبولِ الحق والانقياد له، فعليك بذلك مع مَنْ أَمَرْتَهُ أو نهيتَهُ أو نصحتهُ مِنَ المسلمين، وأَحْسِن السياسة في ذلك، وكلّمهُ خالِياً، ولِنْ له جَانِباً، واخفِضْ له جناحاً، فإن الرّفْق مَا كَانَ في شَيءٍ إلّا زَانهُ، وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيءٍ إلّا شَانهُ، كما

قال عليه الصلاة والسلام وكم قال الله تعالى لرسوله: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللهِ لِنَا لَهُمُ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾[آل عمران: ١٥٩].

\* \* \*

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِنَتُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]. نهي مِنَ الله لعباده المؤمنين عن التشبّه بالمتفرّقين المختلفين في دينهم من أهل الكتاب ﴿ وَأُولَتِكَ ﴾ - الذين اختلفوا في دينهم - ﴿ لَمُهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ فاستعظِم - رحمك الله - جدّاً عذَاباً سيّاه الإله العظيمُ عظِيماً، وتفكّر فيه وانجُ بنفسِك منه، وذلك بملازَمَةِ الكتاب والسنة، وجانبة الزّيغ والبِدعَةِ، والآراء المختلفة والأهواء المتفرّقة.

\* \* \*

واعلم أنّه كما تفرّق أهل الكتاب واختلفوا في دينهم، فقد تفرّقت هذه الأمة واختلفت أيضاً على وفق ما أخبرَ به رسول الله وقي قوله: «افتر قَتْ النّهُودُ عَلَى إثْنَتَينِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتْ النّصَارَى عَلَى اثْنَتَينِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتْ النّصَارَى عَلَى اثْنَتَينِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا في النّارِ إلّا فِرْقة فِرْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ أُمّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا في النّارِ إلّا فِرْقة وَاحِدَةً». وقد افترقت هذه الأمة على هذا العدد مِنْ زمانٍ قديم، وتَمَّ ما وَعَدَ به الصادِقُ الأمين على وحي الله تعالى وتنزيله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما شُئِلَ عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية مَنْ هِي؟ قال: «التي تكونُ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيهِ وَأَصْحَابِي». وأمَرَ عليه الصلاة والسلام

عند الاختلاف بِلُزُومِ السوّادِ الأعظم وهو الجمهور الأكثر مِنَ المسلمين. ولم يزل أهل السنة بحمد الله تعالى من الزمان الأوّل إلى اليوم هم السّوادُ الأعظم، وصحّ أنّهم الفرقة الناجية بفضل الله لذلك، ولملازمتهم للكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الصالح مِنَ الصحابة والتابعين، رضوان الله عليهم أجمعين.

وبعد: فإنّا والحمد لله قد رضِينا بالله ربّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبيّاً ورسولاً، وبالقرآن إماماً، وبالكعبة قِبْلةً، وبالمؤمنينَ إخواناً، وتبرّأنا مِنْ كُلّ دِينٍ يُخالِفُ دِينَ الإسلام، وآمنا بكل كتاب أنزله الله، وبكل رسول أرسله الله، وبملائكة الله، وبالقدر خيره وشرّه، وباليوم الآخر، وبكل ما جاء به محمد رسول الله على عن الله تعالى، على ذلك نَحْيا وعليه نموتُ، وعليه نُبْعَثُ إنْ شاءَ الله مِينَ الآمِنِينَ الذين لا خوفٌ عليهم ولا هُمْ يحزنون، بفضلِكَ اللهم يا ربّ العالمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذَاقَ طَعْمَ الإيمانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ ربّاً، وبالإسْلام دِينناً وبِمُحَمّدٍ نَبِياً». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلاثَ مَرّاتٍ: رَضِيتُ بِاللهِ ربّاً، وبالإسْلام دِيناً عليه اللهِ أَنْ يُرْضِيهُ».

\* \* \*

واعلموا معاشِرَ الإخوان أنّه مَنْ رَضِيَ بالله ربّاً: لزمَهُ أَنْ يَرْضَى بتدبيرهِ واختيارهِ له، وبِمُرِّ قضائهِ، وأَنْ يقْنَعَ بها قَسَمَهُ لَهُ مِنَ الرَّزْقِ، وأَنْ يُدَاوِمَ على طاعته، ويحافِظ على فرائضِهِ ويجتنِبَ محارِمَهُ، ويكون صابِراً عند بلائهِ، شاكِراً لنعائه، مُحبّاً للقائِهِ، راضِياً به وكِيْلاً ووليّاً وكفِيلاً، مُحلِصاً له في

عبادته، ومعتَمِداً عليه في غيبَتِهِ وشهادَتِهِ. لا يفزَعُ في المُهِمَّاتِ إلَّا إليه، ولا يُعوِّلُ في قضاءِ الحاجَاتِ إلَّا عليهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ومَنْ رَضِي بالإسلام ديناً: عَظّمَ حرماته وشعائره، ولم يزل مجتهِداً فيها يؤكّدهُ ويزيده رُسُوخاً واستقامةً مِنَ العلوم والأعمال، ويكون به مُغتَبِطاً، ومِن سَلْبهِ خائِفاً، ولأهله مُحْترِماً، ولَمَنْ كَفَرَ به مُبْغِضاً ومعادِياً.

ومَنْ رَضِيَ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبياً: كان به مُقْتَدِياً، وبهديه مُهْتَدِياً، ولشرعِه مُتَّبِعاً، وبسُنتهِ متمسِّكاً، ولحقِّه مُعظِّماً، ومِنَ الصلاة والسلام عليه مُكثِراً، ولأهْلِ بيتهِ وأصحابه مُحبًا، وعليهم مُترضّياً ومترحماً، وعلى أمّتهِ، مُشْفِقاً ولهم ناصِحاً.

فينبغي لك أيها المؤمن: أنْ تُطَالِبَ نفسَكَ بتحقيق هذه المعاني التي ذكرناها في معنى قولك: «رضِيتُ بالله ربّاً، وبالإسلام دِيْناً، وبمحمد نبياً» وكلّف نفسَكَ الاتّصاف بها، ولا تقنع منها بمجرّد القول، فإنّه قليل الجدوى، وإنْ كان لا يخلو عن منفعةٍ.

وكذلك فافعل في جميع ما تقوله مِنَ الأذكار والأدعية ونحوها، وطالب نفسك بحقائقها والاتصاف بمعانيها، مثال ذلك: أنْ تكونَ عند قولك (سبحان الله) ممتلئ القلْبَ بتنزيهِ الله وتعظيمه، وعند قولك (الحمد لله): ممتلئ القلبَ بالثنّاءِ على الله تعالى وشُكْرِهِ، وعند قولك (رب اغفر لي): مُمتلئ مِنَ الرّجَاءِ في الله أنْ يغفِرَ لك، ومِنْ خَوْفِهِ أنْ لا يغفِرَ لك، فقِسْ على ذلك.

واجتهد في الحضور مع الله، وتدبّر معاني ما تقوله، واجتهد في الاتّصافِ بها يحبّه الله منك والاجْتِنَابِ لما يكرهَهُ.

إصلاح القلب

واصرف عنايتك إلى أمْرِ القلب والباطن، فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «إنّ الله لا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وَإِنّها يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَنِيّاتِكُمْ» فحقِّق قولك بعملِك، وعمَلِك بنيّتك وإخلاصِك، ونيتك وإخلاصَك بتصفية ضميرك وإصلاح قلبك، فإنّ القلبَ هو الأصل وعليه المدار.

وفي الحديث: «ألا إنّ في الجسدِ مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ صَلْحَ سَائِرَ الجَسَدِ، وَإذا فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ الجَسَدِ؛ ألا وَهْيَ القَلْبُ». فوجب الاهتام به، وصرْفُ العِنايَةِ إلى إصلاحه وتقويمه، وهو - أعني القلب - سريعُ التقلّبِ، كثيرُ الاضْطِرَابِ حتّى قال عليه الصلاة والسلام فيه: «إنّه أَسْرَعُ تَقلّباً مِنَ القِدْرِ إذَا اسْتَجمعَتْ غَلَيَانَها». وكان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يدعو: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك».

ويقول: ‹‹إنّ القُلُوبَ بَيْنَ إصْبِعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرّحَمٰنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهَا وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهَا›› وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَلَفَ واجتهد في اليمين يقول: ‹‹لا.. وَمُقلّبَ القُلُوبِ››. وقال تعالى حاكِياً عن إبراهيم خليله عليه يقول: ‹‹لا.. وَمُقلّبَ القُلُوبِ››. وقال تعالى حاكِياً عن إبراهيم خليله عليه السلام: ﴿ وَلاَ نُخْوِنِ وَمْ مَنْعَتُونَ ﴿ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ﴿ إِلّا مَنْ أَنَ اللهَ بِقَلْبِ السلام: ﴿ وَلا نُخْوِنِ وَمْ مَنعُونَ ﴿ اللهِ عَلَى الله حلى الله حلى أَنْ تأتي سليم ﴾ [النعراء: ٨٧-٨٩]. فاحرِص كلّ الحرص - رحمك الله - على أَنْ تأتي ربّك بالقلب السليم مِنَ الشّركِ والنّفاقِ، والبدعة ومُنكرات الأخلاق، مثل الكِبر والرّياء، والحسَدِ والغِشّ للمسلمين، وأشبَاهِ ذلك. واستعِنْ بالله مثل الكِبر والرّياء، والحسَدِ والغِشّ للمسلمين، وأشبَاهِ ذلك. واستعِنْ بالله واصبر، واجتهد وشَمِّر، وقُلْ كثيراً ﴿ رَبّنا لا تُرْغَ قُلُوبَا بَعْدَ إِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنامِن العلم مِنْ عبادِهِ المؤمنين.

القسوة والغفلة

وإياك والقسوة، وهي غلظ القلب وجمُودهِ حتى لا يتأثّر بالموعظة، ولا يرقّ ولا يلين عند ذكر الموت والوَعْدِ والوعيد، وأحوال الآخرة، قال على: «أبعَدُ الأشياءِ مِنَ اللهِ تعالى القَلْبُ القَاسِي»، وقال عليه الصلاة والسلام: «مِنَ الشّقاءِ أَرْبَعٌ: قَسْوَةُ القَلْبِ، وَجُمُودُ العَيْنِ، وَالحِرْصُ، وَطُولُ الأَمَلِ». فاحترِ زمِنْ هذه الأربع. وفي الحديث الآخر: «واعلَمُوا أنّ الله لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ».

والغفلة دون القسوة، وهي مذمومة، وفيها غاية الضرر. والقلبُ الغافل: هو الذي لا يستيقظ ولا يتنبّه إذا وردت عليه المواعظ والزّواجر، ولا يلتفتُ إليها مِن غفلته وسهوه، واشتغاله بلعبه ولهوه، وزخارف دنياه، واتباع هواه، قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَأَذَكُر رَّبَكَ فِي وَاتّباع هواه، قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَأَذَكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّن ٱلْفَلِينَ ﴾ وَالأعراف: ٢٠٠]. فنهاه عن أنْ يكون مِن أهل الغفلة، كما نهاه عن طاعة الغافلين والسّماع منهم في قوله تعالى: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَأَتَبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ وَالسّماع منهم في قوله تعالى: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَأَتّبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ

ومن الغفلة أنْ يقرأ العبدُ القرآنَ الكريم أو يسمعه فلا يتدبّره ولا يتفهّم معانيه، ولا يقف عند أوامره وزواجره، ومواعظه وقوارعه. وكذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام السلف الصالح رضوان عليهم.

ومِنَ الغفلة أنْ لا يَكثِرَ ذكر الموت وما بعده مِنْ أمورِ الآخرة، وأحوال أهل السعادة وأهل الشقاوة فيها، ولا يُدْمِنَ على الفِكْرِ في ذلك.

ومِنَ الغفلَةِ أَنْ لا يُكثِرَ مجالسةَ العلماء بالله وبدينه، المذكِّرين بأيامه وآلائه ووعْدِهِ ووعِيدِهِ، المُحرضِّينَ على طاعته وعلى اجْتِنَابِ معصيته

بأفعالهِم وأقوالهِم، ومَنْ لمْ يجِدْهُمْ فكتبُهُمْ التي صنّفُوهَا تُجزِي عَنْ مجالستِهم عند فقْدِهم.

على أنّ الأرضَ لا تَخْلُو إنْ شاءَ الله منهم، وإنْ عَمّ فسادُ الزّمانِ وتفاحَشَ ظُهورُ الباطِلِ وأهلهِ، وأدبَرَ الخاصَ والعامَ وأعرضُوا عَنِ الله وعَنْ إقَامَةِ الحقّ إلاّ مَنْ شَاءَ الله وقليلٌ مَا هُمْ، وذلك لقولِ النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الحّقّ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حتى يأتِي أَمْرُ اللهِ» مع أخبارٍ وآثارٍ كثيرةٍ تدلُ على أنّ الأرض لا تَخْلُو في كُلّ زمانٍ عن عصابةٍ مِنْ أهلِ الحقّ، مُستقِيْمِينَ على كتابِ الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يدعون الناس إلى التمسّكِ بالكتاب والسنة، غير أنّهم يَقِلُون جِداً في آخرِ الزّمانِ، وقد يَسْتَروُنَ حتى لا يعرفهم ويهتدي إليهم إلّا الطالب الصادق، والرّاغب المخلِص، والله تعالى أعلم.

واعلموا معاشر الإخوان - أيّدنا الله وإياكم - أنّ خيرَ القُلوبِ وأحبّها إلى الله: ما كانّ نظيفاً نقيّاً مِنَ الباطل والشُّكُوكِ، ومعاني الشّرِّ كلّها، واعياً للحق والهدى، ومعاني الخير والصواب.

وفي الحديث: ‹‹القُلُوبُ أَرْبَعَةٌ: قَلْبٌ أَجْرَدٌ فِيْهِ سِرَاجٌ يُزْهِرْ فَلَاكِ قَلْبُ الْمُؤِدِ. وَقَلْبٌ مَرْبُوطُ عَلَى غِلَافِهِ الْمُؤمِنْ. وَقَلْبٌ مَرْبُوطُ عَلَى غِلَافِهِ فَذَلِكَ قَلْبُ الكَافِرِ. وَقَلْبٌ مَرْبُوطُ عَلَى غِلَافِهِ فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُنافِقِ. وَقَلْبٌ مُصَفَّحٌ فِيْهِ إِيْهَانٌ وَنِفَاقٌ، فَمَثَلُ الإيهانِ فِيْهِ مَثَلُ النَّفِاقُ فِيْهِ مَثَلُ القُرْحَةِ يَمُدَّهَا القَيْحُ البَعْلَةِ يَمُدَّهَا اللَّائِفُ النَّفِاقُ فِيْهِ مَثَلُ القُرْحَةِ يَمُدَّهَا القَيْحُ والصَّدِيدُ فَأَى المَادَتَينِ غَلَبَتْ عَلَيهِ ذَهَبتْ بهِ›.

قلتُ: والظاهر أنّ هذا القلب الأخير وصْفُ قلوب أهل التخليط والتفريط من عامة المسلمين.

وفي الحديث أيضاً: «إنّ الإيمان يَبْدُو في القَلْبِ لَمُعَةً بَيْضَاءَ ثُمّ تَزِيدُ حَتّى يَبْيُضَ القَلْبِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءَ ثُمّ تَزِيدُ حَتّى يَبْيُضَ القَلْبُ كُلّهُ» نسأل الله العافية والوفاة على الإسلام لنا وللمسلمين.

وإنها يزيد الإيهان بالمداومة على الأعمال الصالحة والإكثار منها مع الإخلاص لله.

وأما النّفاقُ فزيادته بالأعمال السيئة: مِن ترْك الواجبات، وارتِكاب المحرّمات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً نُكِتَ في قلْبِهِ، نُكتةٌ سَودَاءُ؛ فإنْ تَابَ صُقِلَ قَلْبهُ وَإِنْ لمْ يَتُبْ زَادَ ذَلِكَ حتّى يَسْوَدَّ قلْبِهِ، نُكتةٌ سَودَاءُ؛ فإنْ تَابَ صُقِلَ قَلْبهُ وَإِنْ لمْ يَتُبْ زَادَ ذَلِكَ حتّى يَسُودَ قلْبِهِ، نُكتةٌ سَودَاءُ؛ فإنْ تَابَ صُقِلَ قَلْبه وَإِنْ لمْ يَتُبُ زَادَ ذَلِكَ حتّى يَسُودَ قلْبه أَله الله الله الله الله تعالى: ﴿ كَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهم مَاكَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ قلبه أن الذي قال الله تعالى: ﴿ كَلّا بَل الله على الإنسان في الدنيا والآخرة من الله الله الله على الإنسان في الدنيا والآخرة من الله الله على الإنسان في الدنيا والآخرة على الله على الله على الله على الله على الله عن جهتِها، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آصَنَبَكُمُ مُن مُصِيبَةٍ فَهِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ ومَا آصَنَبكُم مِن مُصِيبكةٍ فَهِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ ومَا آصَنَبكُم مِن مُصِيبكةٍ فَهِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ ومَا آصَنَبكُم مِن مُصِيبكةٍ فَهِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ الله الله الله الله الله الله على الله عنه الله على الله على الإنسان في النسورى: ٣٠].

فينبغي للمؤمِن أنْ يكون على نهاية الاحتراز منها، وفي غاية البُعْدِ عنها، وإنْ أصابَ منها شيئاً فليبادِر بالتوبَةِ مِنْهُ إلى الله، فإنّه تعالى يقبَلُ التوبةِ عَنْ عبادِهِ ويعفُو عنِ السيّئاتِ ويعلَمُ ما تفعلون. ومَنْ لمْ يتُبْ فأولئكَ هم الظالمون، ظلموا أنفسهم فعرّضُوهَا لسَخَطِ الله بالوقوع في معصيته، ثم بالإصرار عليها بتركهم التوبة منها التي أمرَهم ربهم بها ووعدَهُم بقبُولها، ووصَفَ نفسه بذلك فقال تعالى: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِى الطّولِ لاَ إِلَهُ إِلاَ هُو إِلَيْهِ ٱلمَصِيرُ ﴾ إغانه: ١٦]. فتأملوا - رحمكم الله - هذه الآية، وما جمعت مِنَ المعاني الشريفة والأسرار اللطيفة الباعثة على الخوف والرّجاء. والرغبة والرهبة، وغير ذلك ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلّا مَن يُنِيبُ ﴿ اللّهِ وَالرّجاء. والرغبة والرهبة، وغير ذلك ﴿ وَمَا يَتَذَكَرُ إِلّا مَن يُنِيبُ ﴿ اللّهِ وَالرّجاء. والرغبة والرهبة، وغير ذلك ﴿ وَمَا يَتَذَكَرُ إِلّا مَن يُنِيبُ ﴿ اللّهِ وَالرّجاء. والرغبة والرهبة، وغير ذلك ﴿ وَمَا يَتَذَكَرُ إِلّا مَن يُنِيبُ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالرّجاء. والرغبة والرهبة، وغير ذلك ﴿ وَمَا يَتَذَكَ اللّهُ اللّه الله الله وعليه الله عنه الله عليه والرّجاء. والرغبة والرهبة، وغير ذلك الله والرّجاء. والرغبة والرهبة وغير ذلك ﴿ وَمَا يَتَذَكُ اللّهُ اللّه الله عنه الله عليه الله والرّبه والرّبه والرّبه والرّبه والرّبه والرّبه واللّه والرّبه والمّه والرّبه والرّبه والمُعْرِهُ واللّه واللّه والمُورِ والرّبه والرّبه والمُورِ والرّبه والمُعْرِلِ والرّبه والمُورِ والرّبه والمُورِ والرّبه والمُورِ والمُؤْرِ والمُؤْرِ والمُورِ والمُؤْرِ والمُؤْرِرُ والمُؤْرِ والمُؤْرِ والمُؤْرِ والمُؤْرِرِ والمُؤْرِرُ والمُؤْرِرُ والمُؤْرِ والمُ

فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ [غانو: ١٣ - ١٤].

وقال على بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: إنّ لله في الأرض آنيةً ألا وهي القلوب، فخيرُها أصْفَاهَا وأصلبُهَا وأرقُها ثمّ فسّر ذلك فقال أصفَاها في اليقين وأصلبها في الدِّين وأرقها على المؤمنين.

قلت: واليقين عبارة عن تمكّن الإيمانِ مِنَ القلْبِ واستيلائه عليه، وهو الطمأنينة التي سألها إبراهيم عليه السلام ربه فيما أخبر عنه بقوله: ﴿ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَكَ وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلِي السِّرة: ٢٦٠].

فبَانَ مِنْ هذا أَنَّ اليقين غاية الإيهان ونهايته. وفي الحديث: «اليقِينُ هُوَ الإيهانُ كُلهُ» وما نزل من السهاء أشرف مِنَ اليقين، وكفى باليقين غِنَى. وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «سَلُوا اللهَ اليَقِينَ والعافِيَة، فإنّه مَا أُوتِي أَخَدٌ بَعْدَ اليَقِينِ أَفْضَلَ مِنَ العَافِيَةِ».

وأما الصّلابة في الدِّين فهي القوّة فيه، والثبات عليه، والغَيرة له حتى يقول الحقَّ وإنْ كان مُرَّا، ولا يخافُ في الله لوْمَةَ لائِم. وبذلك وَصَفَ اللهُ أُحبَّاءَهُ في قوله: ﴿ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَيْمٍ ﴾ [المائدة: ١٥٤] الآية والتي قبلها.

وبذلك وَصَفَ رسولُ الله على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال فيه: «أَقْوَاكُمْ في دِيْنِ اللهِ عُمَرْ، قَوْلُهُ الحَقّ، ومَا لَهُ في النّاسِ مِنْ صَدِيقِ».

وقد كان رضي الله عنه مِنْ أصلَبِ المؤمنين في دِيْنِ الله، وأشدهم أخْذاً به في حقّ نفسه وفي حقّ غيره، حتى صارت الأمثال تُضرَبُ به في عَدْلِهِ، وأمْرِهِ بالمعروفِ وَنَهْيِهِ عنِ المُنْكَرِ، وقيامه بالحق على القريب والبعيد، رضي

الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين.

أما الرّقَةُ على المؤمنين فأنْ يكون رحيهاً بهم مُشفِقاً عليهم، وذلك مِنْ الرقة المرّفِ الأخلاق وأفضل الخِصَالِ، وبه وَصَفَ اللهُ رسولَهُ فقال: ﴿ لَقَدَ على جَآءَكُمُ مَسُولُكُ مَلَيْكِمُ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُم المؤمنين عَلَيْكُم المؤمنين بَالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيدٌ ﴾ [النوبة: ١٢٨].

وقال رسول الله ﷺ: «الرّاجِمُونَ يَرحَمُهُمْ السرّحَنُ. وَمَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرحَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اله

قلت: ولا يُفهَم مِنْ هذا أنّ الأبدالَ ليسُوا بمُكثِرينَ مِنَ الصلاةِ والصيام؛ بل كانوا مُكثِرينَ منها ومِن غيرهما مِنَ الأعمال الصالحة، ولكن هذه الأوصاف التي وصفّهُمْ بها نبي الله على قدَّمتهم إلى الله وقرَّبتهم إليه لفضلِها وشرَفِها أكثر مِنْ غيرِها مِنْ بقيّةِ أعمالهم الصالحة لأنها مِنْ أعمالِ القلوب، وأوصاف السرائر.. فافهم.

واعلم أنها لا تُوزَنُ أعال القلوب بأعال الجوارح في الخير والشر؛ إلا وترجح أعال القلوب رُجحاناً بيِّناً على أعال الجوارح، وتزيد عليها زيادة كثيرة. ومِنْ هذه الحَيْثِيَّةِ فَضَلَ أهل التصوف المُعْتَنُونَ بِتَزْكِيَةِ القلوب، والمهتمّونَ بها يخصّها مِنَ الأوصَافِ والأعال الصالحة، غيرهم مِنْ طوائِفِ المُسلِمِينَ مِنَ العبّاد والعلهاء الذين ليسَ لهم مِنَ العِنايَةِ بأمْرِ الباطن مثل ما لأهل التصوّف، والفَضْلُ بِيَدِ الله يُؤتيه مَنْ يشاءُ والله واسع عليم.

والرحمة بالمسلمين أمْرٌ واجِبٌ وحَقٌّ لازِمٌ، وهي بالضعفاء والمساكين

وأهل البلايا والمصائب أوْلى وأوجَبْ، ومَنْ لم يجدْ في قلبه عند مشاهَدة ضُعفاءِ المسلمين وأهل البلاء منهم، رقّة ورحمة فهو غليظُ القَلْبِ، قد غَلَبَتْ عليه القَسْوَةُ، ونُزعِتْ منه الرّحمةُ، ولا تُنْزَعُ الرحمةُ إلّا مِنْ شَقِيِّ، كما قال عليه الصلاة والسلام.

فإنْ وَجَدَ مع ذلك - أعني هذا القاسي - في نفسه تكبّراً وأنفة واستنكافاً مِنْ مخالطة أهل الضعف والمَسْكَنَةِ مِنَ المسلمين فسُحْقاً له وبعُداً ومَقْتاً مِنَ الله، قد حَلّ به ما استوجبَ مِنَ الطّرْدِ عن بابِ الله، ويكون في جملة المتكبّرين المنازِعِينَ لله تعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَدخُلُ الجنّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ».

### \* \* \*

ومِنَ الرّقَةِ: خشوعُ القَلْبِ وكثرَةُ البُكاءِ مِنْ خَشْيَةِ الله. وذلك وَصْفٌ شَرِيفٌ، ومَسْعَى حَمِيدٌ، به وَصَفَ اللهُ أنبياءَهُ والصّالحينَ مِنْ عبادِهِ فقال تعالى: ﴿إِذَا نُنْلَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّمْمَنِ خَرُّواً سُجَّدًا وَيُكِيًّا ﴾ [مريم: ٥٥].

وقال تعالى: ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُو خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٩].

وقد عَدَّ عليه الصلاة والسلام في السّبعة الذين يُظِلّهُمُ اللهُ في ظِلّهِ يوم لا ظِلّ إلا ظلهُ: «رَجُلاً ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ عَيْنِ بَاكِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلّا عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَعْرِسُ في سَبِيلِ اللهِ» يعنِي في الجهاد، وكان البُكاء الخالص من خشية الله عزيزاً جداً حتى صار بهذه المنزلة مِنَ الله مع كثرة من يَبْكِي مِنَ الناس،

حتى وَرَدَ عنه عليه الصلاة والسلام: «(لا يَلِجُ النارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيةِ اللهِ حتى يَعُودَ اللّبَنُ في الضّرْعِ، وحَتّى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِيَاطِ»، وفي رواية: «مَنْ خَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ مِثْلُ رَأْسِ الذّبَابِ مِنْ خَشْيةِ اللهِ» وقد سوّى عليه الصلاة والسلام بين المدمع مِنْ خشيةِ الله وبينَ الدّم يهرَاقُ في سبيل الله. ووَرَدَ: «لَوْ أَنّ بَاكِياً بَكَى فِي أُمّةٍ لَرَحِمَهُمْ اللهُ بِبُكَائِهِ»، فتبيّن بها ذكرناه أنّ البكاء كثير، وأنّ الذي يكون مِنْ خشيةِ الله فقط مِنَ البكاء قليل، فابْكِ مِن خشيةِ الله فقط مِنَ البكاء قليل، فابْكِ مِن خشيةِ الله فقط مِنَ البكاء قليل، فابْكِ مِن خشيةِ الله فقط مِنَ البكاء قليلُ، فابْكِ مِن فتسقط بذلك مِنْ عِيْنِ ربِّ العالمين.

### \* \* \*

وإن عزّ عليك البكاء فتذكّر ما بين يديك من أهوال الآخرة التي أنت ملاقيها من غير شك ولا ريب، إنْ كُنْتَ قد آمنتَ بالله وبها جاء به محمد رسول هم فسوف تبكي لا محالة إنْ كان لك قَلْبٌ يفْقَهُ وعَقْلٌ يعقِل، فإنْ لم يكُنْ لك شيء مِنْ ذلك فاعدُدْ نفسك في الأنعام السائمة في المرعى، والبهائم الراتعة في الكلا، فإن الله تعالى إنها خاطب أهل القلوب وذكّرهم، فقال تعالى: ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوَ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧].

الخشية وهم الخائفون منه، وأهل الإيمان وهم المصدقون به وبرسوله وبوسوله وبوعْده ووعِيده، فقال الله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآ وِرْزَقًا وَمَا يَتَذَكُمُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾ [غافر: ١٣].

وقال تعالى: ﴿ فَذَكِرْ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ اللهِ سَيَذَكُرُ مَن يَغْشَىٰ ﴾ [الأعلى: ٩-١٠]. وقال تعالى: ﴿ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ لَنَفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥].

فشرع التذكَّر وأمَر به رسوله عموماً، وخص بنفعه المؤمنين من عباده، وكان ذلك لهم حُجّة عنده ومحجّة إليه، كما كان على الآخرين حُجة قائمة مدحِضة لحُجَجِهم الباطلة، فإنهم أعرضوا بعد العلم، وأنكروا بعد المعرفة، ولم يستجيبوا لله ورسوله، ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةٍ مِمّا تَدْعُوناً إِلَيْهِ وَفِي المعرفة، ولم يستجيبوا لله ورسوله، ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةٍ مِمّا تَدْعُوناً إِلَيْهِ وَفِي الْمَانِينَا وَيَيْنِكَ جِمَابُ فَاعَملَ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴾ [نصلت: ٥]. ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَمَانُ اللّهُ مَا زَادَهُم إِلّا جَمَدَا يَمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمّا جَآءَهُم نَذِيرٌ لَيَكُونَنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمّا جَآءَهُم نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلّا فَوْرًا ﴾ [ناطر: ٢٤].

فهذا وصف مَنْ دعاه ربّه إلى توحيده وطاعته على لسان رسوله فأبَى واستكبر، وجَحَدَ وكَفَرَ. ومَنْ آمن بلسانه وصدَّق بظاهره، وأنكر بقلبه فهو المنافِق، الذي له ما للكافر، وعليه ما عليه مِنْ غَضَبِ الله ولعنته.

 فاثبت أيها المؤمن المطيع على طاعة ربك، واستكثر منها، واصبر عليها، وأخلص له فيها، ودم على ذلك حتى تلقاه جل وعلا، فيرضيك ويرضى عنك، ويحلك دار كرامته ﴿ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَ تَجَرِى مِن عَنْهَا ٱلْأَنْهُ أَرِّ أُكُلُهُما دَآبِمُ وَظِلُها تِلْكَ عُقْبَى ٱلّذِينَ ٱتّقَوا وَعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴾ [الرعد: ٣٥].

وانزع أيها المؤمن العاصي عن معصيتك، وتُبْ إلى ربك منها مِنْ قبل أنْ يَنزِل بِكَ الموتُ، فتلْقى ربك دنِساً خبِيثاً، فتكون كما قال الله: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُحْ رِمًا فَإِنَّ المُوتُ فِيهَا وَلَا يَعَيٰ ﴾ [طه: ٤٧]. ولا تأمن إن لم تبادر بالتوبة مِنْ عصيانِك أنْ يُنزِلَ الله بِكَ عِقاباً مِنْ عقابه، فإنّ العاصِين لربهم متعرّضون لذلك في كل وقت، ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿ أَفَا مِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السّيّاتِ اَن يَعْفِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك منتفعين، ولكتابك ورسولك متبعين، وعلى طاعتك مجتمعين. وتوفّنا يا ربنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ووالدينا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحين.

## \* \* \*

واعلموا معاشَر الإخوان - أَيْقَظَ اللهُ قلوبنا وقلوبكم مِنْ سِنَةِ الغفلة، ووفّقنا وإياكم للاستعداد للنُّقْلَةِ من الدار الفانية إلى الدار الباقية - إنّ مِنْ أَضر الأشياء على الإنسان طول الأمل.

ومعنى طول الأمل: استشعار طول البقاء في الدنيا حتى يَغْلِبَ ذلك طول على القلب فيأخذ في العمل بمقتضاه، وقد قال السلف الصالح - رحمة الله الأمل عليهم -: مَنْ طالَ أملهُ سَاءَ عَمَلُهُ. وذلك لأنّ طَوْلَ الأمَل يحمِلُ على الحرْصِ على الدنيا، والتشمير لعمارتها، حتى يقطع الإنسان ليلَهُ ونهارَهُ بالتفكّر في إصلاحها، وكيفية السّعي لها تارةً بقلبه وجسمه مستغرقَيْنِ في ذلك، وحينئذ يَنْسَى الآخرة ويشتغل عنها، ويُسوِّف في العمل لها، فيكون في أمْر دُنياهُ مُبَادِراً ومُشمِّراً، وفي أمْرِ آخرتهِ مُسوِّفاً ومُقصِّراً، وكان الذي ينبغي له أنْ يعكِسَ الأمْرَ، فيُشمِّر للآخرة التي هي دار البقاء وموطن الإقامة، وقد أخبره الله تعالى ورسوله ﷺ أنّه لا ينالها بدون السّعى والطلّب والجدّ في ذلك والتّشمير له. وأمّا الدنيا فهي دار زوال وانتقال، وعن قريب يرتحل منها إلى الآخرة ويُخلّفها وراء ظهره، وليس مأموراً بطلبها والحرص عليها، بل هو منهي عنه في كتاب الله تعالى، وفي سنة رسوله رسيه ونصيبه المقدر له منها لا يفوته ولو لم يطلبه، ولكنه لمّا طال عليه الأمَلُ حَمَلَهُ على الحرْص على الدنيا والتَّسُويف في الآخرة، فلا يخطر له أمْرُ الموت، ووجوب الاستعداد له بالأعمال الصالحة، إلاَّ وَعَدَ نفسه بالفراغ لذلك مِنْ أشغال الدنيا في أوقات مُسْتقبَلَةٍ كأنَّ أجَلهُ في يده يموت متى شاء. وهذا كلُّه من شَوْم طول الأمل، فاحذروه - رحمكم الله - واجعلوا التسويف والتأخير في أمور الدنيا، والمبادرة والتّشمير في أمور الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ لا تَمُوتُ أَبَدَاً، وَاعْمَلْ لآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ مَيِّتٌ غَدَاً».

واستشعِرُوا قُرْبَ الموتِ، فإنّه كما في الحديث: ﴿ أَقْرَبُ غَائِبِ يُنْتَظَّرُ ﴾

وما يدري الإنسان! لعلّه لم يبقَ مِن أَجَلِهِ إلّا الشيء اليسير، وهو مُقبِلٌ على دُنياه ومُعرِضٌ عن آخرته، فإنْ نَزَلَ به الموت وهو على تلك الحالة رَجَعَ إلى الله، وهو غير مُسْتَعِدِّ للقائه، وربّها يتمنى الإمْهالَ عندما ينزِل الموتُ به فلا يُجاب إليه ولا يمكّن منه، كما قال الله تعالى: ﴿ حَقَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ يُجَعُونِ الله لَعَلِي آغَمَلُ صَلِحًا فِيما تَرَكُتُ كُلاَّ إِنّها كَلِمةٌ هُو قَآيِلُها وَمِن وَرَآبِهِم بَرَنَ عُلِلَ الله يَعْوَنِ الله الله عَلَى المؤتوب والمعمل، ويعفلُ عن يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴾ [المؤسون: ٩٩ - ١٠٠]. فلا يطيل الأمل ويسوف العمل، ويعفلُ عن الاستعداد للموت إلا أحمقٌ مغرورٌ، وقد قال رسول الله على: «الكيسُ مَنْ وَانَ نَفْسَهُ - يعني حاسبها - وعَمِلَ لِلا بَعْدَ المَوْتِ. وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ وَالانْخِدَاعِ بأمانِيها الكاذبة.

وقال بعض السلف الصالح - رضي الله عنهم -: لو رأيتم الأجَلَ ومسيرَهُ لأبغضتم الأمَلَ وغُرورَهُ. وقال آخر: كم مِنْ مُستقبِلٍ يوماً لم يستكملْهُ، ومُؤمِّلٍ غَداً لم يُدْرِكْهُ. وقال آخر: رُبِّ ضاحكٍ مِلءَ فِيْهِ ولعل أكفانه قد خرجت مِنْ عند القَصَّار. وفي الحديث: «يَنْجُوْ أوّلُ هَذِهِ الأمّةِ بِالزّهْدِ واليَقِينِ، وَيُمْلَكُ آخرُهَا بالحِرْصِ وَطُوْلِ الأَمَلِ».

وقال على رضي الله عنه: أخْوَفُ مَا أَخَافُ عليكم اتباعُ الهُوَى وطُوْلُ الأمل. فأمّا اتباعُ الهُوَى فيصد عن الحق، وأمّا طُوْلُ الأمَلِ فينسي الآخرة، ومَنْ نَسِيَ الآخرة لم يعمل لها، ومَنْ لم يعمل لها قدِمَ إليها وهو مُفْلِسٌ مِنَ الأعمال الصالحة التي لا نَجَاةَ ولا فَوْزَ في الآخرة بِدُونِها؛ فإنْ طَلَبَ عند ذلك أنْ يُرد إلى الدنيا ليعمل صالحاً حِيْلَ بينَهُ وبينَ ذلك، فيعظمُ عند ذلك تحسُّرهُ ونَدمُهُ حيثُ لا ينفَعُ الندَمَ.

وفي وصية رسول ﷺ لابن عمر رضي الله عنهما: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلِ» وفي ذلك غايةُ الحتِّ على قِصرِ الأمَلِ، وقِلَّةِ الرّغْبَةِ في الدنيا. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحتَ فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح. وخُذْ مِنْ حياتِكَ لموتك ومِنْ صحّتِكَ لسقمك.

# واعلم أنَّ الناس في الأمل على ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: وهم السّابقون مِنَ الأنبياء والصدّيقين، لا أمَلَ لهم الناس من أصلاً، فهم على الدّوام مستشعرون لنزول الموت بهم، مُسْتَعِدّونَ له بالإقبال الدائم على الله وعلى طاعته، متفرّغين عن أشغال الدنيا بالكُلّيَةِ، إلا ماكان منها ضرورياً في حقّ أنفسهم أو في حقّ مَنْ لا بُدَّ لهم منه مِنْ أتباعِهِمْ. وقد صاروا مِنَ الإقبال على الله وعلى الدار الآخرة بحيث لو قِيْلَ لأحدِهم: إنَّك مَيَّتٌ غَداً لم يجد مَوْضِعاً لزيادةٍ على ما هو عليه مِنَ العَمَل الصالح، لانتهائه فيه إلى الغاية القُصْوَى التي ليس وراءها غاية، وكذلك لا يجِدُ شيئاً يتركه، لأنّه قد تَرَكَ كُلّ شيءٍ لا يُحِبّ أنْ ينزِلَ به الموتُ وهو ملابسٌ له. وإلى ما ذكرناه مِنْ حالِ هذا الصنف الشريف الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «والَّذِي نَفْسِي بِيدَهِ مَا رَفَعْتُ قَدَمِي فَظَنَنْتُ أَنِّي أضَعُهَا حَتَّى أَقْبَضَ، ولا رَفْعْتُ لُقْمَةً فَظَنَنْتُ أَنِّي أُسِيْغُهَا حتَّى أُغَصَّ بِها مِنَ المُوْتِ... الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام ربّم يتيمم والماء منه قريب؟ فيُقَالُ لَه في ذلك؟ فيقول: ﴿ لَا أَدْرِي الْعَلِّيُّ لا أَبلغه ».

والصنف الثاني: وهم المقتصِدُونَ مِنَ الأخيار والأبرار لهم أمَلُ قصِيرٌ

الأمل

لا يُلهيهم عَنِ الله وعَنْ ذِكْرِهِ، ولا يُنسيهم الدار الآخرة، ولا يُشغلهم عن الاستعداد للموت، ولا يَحملهم على عمارة الدنيا وتزيينها، والاغترار بزخارفها وشهواتها الفانية المنغصّة. ولكنهم لم يُعطوا مِنَ القوّة مثل ما أعطي الصنف الأول مِنْ دَوامِ الاستشعار لنزول الموت في كل وقت، ولو دام عليهم ذلك لتعطّلت عليهم أمور معائشهم التي لابد لهم منها، وربّما تتعطّل عليهم أمور آخرتهم مِنْ غَلَبَةِ الذّهُولِ والدّهش عليهم؛ فإنّ استشعار نزول الموت على الدّوامِ أمْرٌ عظيم لا تستقل بحمله إلا قوّة النبوّة الستشعار نزول الموت على الدّوامِ أمْرٌ عظيم لا تستقل بحمله إلا قوّة النبوّة أو الصدّيقية الكاملة.

ومن هذه الحيثية يُقالُ: إنّ مِنَ الأمَلِ رحمةٌ؛ أعنِي هذا الأمل الذي لولا وجوده لتزلزت أمورُ الدين والدنيا، وإلى ذلك الإشارة بها بلغنا أنّ الله تعالى لما أخرج ذرية آدم عليه السلام يوم الميثاق مِنْ ظهره ورأتْ الملائكة كشرتَهُمْ قالوا: يا ربنا، لا تَسَعْهُمْ الدنيا! فقال تعالى: «إنّي جَاعِلٌ مَوْتَاً» فقالوا: لا يهنؤُهم العَيْشُ؟ فقال: «إنّي جَاعِلٌ أَمَلاً».

وعن النبي عليه الصلاة والسلام: ‹‹إنّ الملائِكَةَ يقُولُونَ لأَهْلِ الميّتِ إِذّا انْصَرفُوا عَنْ قَبِرهِ. انْصَرفُوا إِلَى دُنْيَاكُمْ، أَنْسَاكُمْ اللهُ مَوتَاكُمْ» والملائكة عليهم السلام لا يدعون للمؤمنين بالشرّ الذي هو طولُ الأمَلِ المذموم؛ بل بالخير الذي هو قِصَرُ الأمَلِ - أعنِي القَدْرِ الذي لا يُلْهِي عن الآخرة، ويتيسر معه القيام بالمعايش التي لا غِنَى عنها - والله أعلم.

والصنف الثالث: وهم المغرورون والحمقى الذين طالَ عليهم الأمل جداً حتى أنساهم الآخرة، وألهاهم عن ذكر الموت، وأقبلوا بقلوبهم على محبّة الدنيا، والحرص على عمارتها، وجمْع خُطامِهَا، والاغترارِ بزخارِفها

وزينتِها، والنَّظر إلى زهرتها التي نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن مدِّ العين إليها فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ اَزْوَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْمُيَّوْقِ العين إليها فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ اَزْوَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ المُيَّوْقِ اللَّهُ اللهُ ا

فترى أحدَهم لا يكادُ يذكرُ الآخرة، ولا يتفكّر فيها، ولا يخطُر له أمْرُ الموت وقُرْبُ الأَجَلِ، وإنْ خَطَرَ له نادراً لم يُؤثِرْ في قلبهِ شيئاً، وإنْ خَافَ مِنْ تأثيرهِ فيه صرَفَهُ عنْهُ، وأدخَلَ على نفسه ما يُنْسِيهِ ذلك حتى لا يتشوّش عليه إقباله على الدنيا والتّمتع بلذّاتِها وشهواتِها.

والأمَلُ على هذا الوجه هو الأمل المُرْدِي المذموم على الإطلاق، وصاحبه مِنَ الخاسرين الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، وسوف يقول عندما ينزل به الموت ويُعايِنُ الآخرة: ﴿ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ وَسوف يقول عندما ينزل به الموت ويُعايِنُ الآخرة: ﴿ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ فَرِيبٍ ﴾ [المنافقون: ١١]. على وفق ما ذكر الله في كتابه حيث يقول تعالى: ﴿ يَاكَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نُلْهِكُو أَمَوالُكُمْ وَلاَ أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكِ اللهُ فَي كتابه ميث يقول تعالى: ﴿ يَا يَنْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّاعَمَالُونَ ﴾ [المنافقون: ١٩-١١].

وقد بلغنا أنّ مَلَكَ الموتِ عليه السلام يظهَرُ للإنسان عندما يبْقَى مِنْ أَجَلِهِ شيء يسير فيُخبرهُ به فيقول له: يا مَلَكَ الموت، أخّرنِي قليلاً لأتوبَ إلى ربيّ وأستغفِرَهُ، فيقولُ له المَلَكُ: قد طالما أُخّرْتَ وعُمِّرتَ فلمْ تَتُبُ ولمْ ترجعْ إلى ربك حتى الآن. وقد انقضَتْ المدّة وبلغتَ الأَجَلَ الذي كَتَبَهُ اللهُ لك، فلا سَبيلَ إلى التأخير.

قال بعض العلماء - رحمة الله عليهم -: فلو كانت الدنيا بأسرِهَا لهذا

الإنسان وأمكنه أنْ يشتري بها ساعة واحدة يزيدها في عمره، ويعتذّر فيها إلى ربه، لَفَعَلَ.

ثم إنّ الغفلة عن الآخرة والإعراض عنها بالكلّية إقبالاً على الدنيا واشتِغالاً بها قد يكون سببه طول الأمل كها ذكرناه، وقد يكون سببه شَكّاً في الآخرة وتردّداً في كونها حقاً - والعياذُ بالله مِنْ ذلك - فإنّه مِنَ الكُفْرِ بالله ورسوله. والعلامة المميزة للغافل عن الآخرة بين أن يكون سبب غفلته طول الأمل أو الشّكِ، هي أنّ الغافل عن الآخرة بيكونُ سَبَبُ غفلته طول الأمل أو الشّكِ، هي أنّ الغافل عندة قُرْبَ الموتِ يُكثِرُ ذِكْرَ الآخرة، إذا مَرضَ أو حَصَلَ له شيءٌ يتوقّعُ عنده قُرْبَ الموتِ يُكثِرُ ذِكْرَ الآخرة، عند عند المرض ونحوه شيءٌ ممّا ذكرناه؛ بل يَظهر عليه التأسّف على فراق دُنياه، والتخوّف على أولاده وأمواله أنْ تَضِيعَ مِنْ عَدِهِ وأشباهُ ذلك مما يدلُ على قصور النظرِ والرّغبَةِ في أحوال الدنيا. فاعتبر هذا - رحمك الله - في نفسك، وفي غيرك حتى تعظه وتنصحه إن شممتَ مِنْ روائح الشّكِ في الدار الآخرة. فليس الشّكُ في الآخرة مَذْمُوماً جداً. والخطر بمنزلة طُوْلِ الأمَلِ، وإنْ كان طول الأملِ النّشِي للآخرة مَذْمُوماً جداً.

\* \* \*

واعلم أنّ الإكثار من ذكر الموت مُستحَبُّ ومُرغَّبُ فيه، وله منافع دكر وفوائد جليلة منها: قِصَرُ الأمَلِ والتزهيد في الدنيا، والقناعة منها باليسير، الموت والرغبة في الآخرة والتزوّد لها بالأعمال الصالحة؛ وقد قال رسول الله صلى عليه وآله وسلم: «أكثرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللذّاتِ» يعنِي الموت.

وكان عليه الصلاة والسلام يقومُ مِنَ الليل فيُنادِي: «جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيْهِ، جَاءَتُ الرَّاجُفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ..» (١) الحديث. ولما سُئِلَ صلواتُ الله عليه عن الأكياس مِنَ الناسِ مَنْ هُمْ ؟ قال: «أكثرُ هُمْ للمَوْتِ ذِكْراً، وَأَحسنهُمْ لَهُ اسْتِعْدَاداً، أَوْلَئِكَ الأَكْيَاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدّنْيَا وَنَعِيم الآخِرَةِ».

قلت: وليس ذكر الموت النافع هو أنْ يقولَ الإنسانُ بلسانه: الموتُ الموتُ فقط؛ فإنّ ذلك قليل المنفِعةِ وإنْ أكثرَ منه؛ بل لا بدّ مع ذلك مِنْ تفكُرِ القلب واستحضاره عند ذكر الموت باللسان. كيف يكون حاله عند الموت وأهواله وسكراته، ومعاينته أمور الآخرة. وما الذي بقي مِنْ أجلِهِ وبِمَ يختَمُ له، وكيف كان حال مَنْ مَضَى مِنْ أقرانه وأصحابه عند الموت، وإلى أي مصير صاروا؟! وأشبَاهِ ذلك مِنَ الأفكار والأذكار النافعة للقلب والمؤثّرةِ فيه.

قال بعض السلف: أنظر كل شيء تحبُّ أنْ يأتِيكَ الموتُ وأنتَ عليه فالرمه، وكل شيء تَكْرَهُ أنْ يأتِيْكَ الموتُ وأنتَ عليه فاجتنبه. فتأمّل - ملك الله - هذه المقالة، فإنها عظيمةُ النَّفْعِ لَمَنْ عمِلَ بها، والله الموفّق والمُعِين، لا ربّ غيره.

وأمّا كراهية الموت فأمْرٌ طبيعي لا يكادُ الإنسان ينفَكَ عنه، وذلك لأنّ الموت مُؤلِمٌ في نفسه، ومفرّق بين الإنسان وبين محبوباته ومألوفاته مِنْ دُنياهُ. ولمّا قال رسول الله على: «مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبّ اللهُ لِقَاءَهُ. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ» قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كُلّنا نَكْرَهُ الموت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إنّ المُؤمِنَ إذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ، فأحبّ لِقَاءَ اللهِ وأحَبّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنّ الكَافِرَ إِذَا حَضَرهُ المَوْتُ بُشّرَ بِعَذَابِ

<sup>(</sup>١) الراجفة: نفخة الصعق. الرادفة: نفخة البعث.

الله؛ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ)، وفي وصف المؤمن المحبوب المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام عن الله: «مَا تَقَرّبَ المُتَقَرّبُونَ...» فسَاقَ الحديثَ عنِ الله تعالى إلى أنْ قالَ تعالى: «ومَا تَرَدّدَتُ فِي شَيءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَثَرَدُّدِي فِي قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي المُؤمِن يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ وَلَا بُدّ لَهُ مِنْهُ».

فانظر كيف وصفه بكراهية الموت مع كمال إيهانه، وعُلُوّ منزلتهِ عندّهُ تعالى، تَعْلَمْ صِحّة ما ذكرناه

وفي أخبار موسى عليه السلام: أنَّهُ لَطَمَ مَلَكَ المَوْتِ حِينَ جَاءَهُ ليقبِضَهُ فأخرِج عينه.

نعم، قد تنغمِرُ كراهية الموت حتى لا تُحسْ في حال قوة إشراق أنْوَارِ المعْرِفَةِ واليقين، ويكون ذلك لأهله في وقتٍ دونَ وقتٍ. وأمّا الأمْرُ العام في أهل الإيهان: فهو أنهم يحبّون الموت لما فيه مِنْ لقاءِ الله، والمصير إلى الدار الباقية، والخروج من الدنيا محلِّ الفِتنِ والمِحنِ. ويكرهون الموت بالنّفْسِ بالطّبْع، لما فيه مِنَ الألم وفراق المحبوبات، وكلّما كان الإيهان أقْوَى كانت الكراهية أقل ومُقْتَضَى الطّبْعِ أَضْعَف، وبالعكس. فتفطّن لذلك، والله يتولّى هُدَاك.

\* \* \*

وأمّا طول العمر في طاعة الله فه و محبوبٌ ومطلوبٌ، لقوله عليه الصلاة والسلام: «خيركم مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ». وكلّما كانَ العُمْرُ العمر طاعة الله كانت الحسناتُ أكثر والدّرجاتُ أرفَع، وأمّا طوله في غير طاعة الله فبكاءٌ وشَرٌّ: تكثرُ السيئات وتتضاعَفُ الخطيئات.

وَمَنْ زَعَمَ مِنَ الناسِ أَنَّه يُحِبُّ طولَ البقاء في الدنيا ليستكثر من الأعمال الصالحة المقرّبة إلى الله تعالى فإن كان مع ذلك حريصاً عليها، ومُشمِّراً فيها، ومجانباً لما يُشغِل عنها مِنْ أمورِ الدنيا، فهو بالصادقين أشبَه. وإنْ كان مُتكاسِلاً عنها ومُسوّفاً فيها - أعنِي الأعمال الصالحة - فهو مِنْ الكاذبين المتعلّلين بها لا يُغني عنه، لأنّ مَنْ أحبَّ أنْ يبْقَى لأَجْل شيءٍ وَجَدّ في غاية الحرص على ذلك الشيء مخافة أن يفوته ويُحال بينه وبينه. سِيها والعمل الصالح لا يمكن إلا في الدنيا، ولا يتصوّر وجودهُ في غيرها البَتّـةَ لأنَّ الآخرةَ دارُ جزاءٍ وليست بدارِ عَمَلِ، فتفكّر في ذلك جداً عسى اللهُ أنْ ينفعَكَ به، واستعِنْ بالله واصبر، واجتهد وشمّر، وبادِر بالأعمال الصالحة مِنْ قَبْلِ أَلَّا تَجِدَ إليها سبيلاً، واغتنِم فُسحَةَ المَهَلِ مِنْ قبل أَنْ يَفجأكَ الأجَلَ، فإنَّك غرضٌ للآفات، وهدَفُّ منصوب لسِهَام المَنِيَّاتِ، وإنَّما رأسُ مالِكَ الذي يُمكنُكَ أَنْ تَشْتَرِيَ به مِنَ الله سعادَةَ الأَبَدِ. هذا العُمر. فإيّاك أَنْ تُنفِقَ أوقاته وأيامه وساعاته وأنفاسه فِيمًا لا خَيْرَ فيه ولا مَنْفعَةَ، فيطولُ تحسّركَ، ويعظم أسفُكَ بعد الموت إذا عَرَفْتَ قَدْرَ الفائت وتحققته.

وقد ورد أنه تُعرَضُ على الإنسان في الدار الآخرة ساعاتُ أيامه ولياليه في هيئة الخزائن كل يوم وليلة أربع وعشرون خِزانة بعدَدِ ساعاتها، فيرى الساعة التي عمِلَ فيها بطاعة الله خزانة مملوءة نُوراً، والتي عمِل فيها بمعصية الله مملوءة ظُلمة، والتي لم يعمَل فيها بطاعة ولا معصية يجدها فارغة لا شيء فيها. فيعظم تحسّرهُ إذا نظرَ إلى الفارغة أن لا يكون عمِل فيها بطاعة الله فيجدها مملوءة نوراً.

وأما التي يجدها مملوءة ظلمة فلو قُضي عليه أن يموت عند النظر إليها

مِنَ الْأَسَفِ والحسرة لمات، غير أنَّه لا مَوْتَ في الآخرة.

فالعامل بطاعة الله يكون فيها فرِحاً مُغتبِطاً على الدّوام، يزيد فرحُهُ واغتباطُهُ على مَرِّ الأيام. والعامل بمعصية الله تَرِحٌ مغموم، لا يزال يزداد ترحه وغمّه إلى غير نهاية. فاختر لنفسك - رحمك الله - ما دُمْتَ في دارِ الاختبار ما ينفعها ويرفعها، فإنّك لو قدْ مُتَّ خرجَ الأمْرُ عن اختيارِكَ.

### \* \* \*

وبادر ولا تسوّف، فإنّ التّسويْفَ شرٌّ، والإنسان مُعرَّضُ لآفَاتٍ وشَواغِلِ كثيرة، قال ﷺ: «اغْتَنِمْ خُمْساً قَبْلَ خَمسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وضَحَتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُعْلِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ». وقال عليه الصلاة والسلام: «بَادِرُوا بِالأَعْبَالِ الصّالَحةِ قَبْلَ أَنْ تُشْعَلُوا، وَصِلُوا الّذِي بَيْنَكُمْ وَبَينَ رَبَّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «يَعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فِيْهِهَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ». الصلاة والسلام: «فِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فِيْهِهَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ: الصِّحَةُ وَالفَرَاغُ».

قلت: فالمغبُونُ فيهما مَنْ أُوتيهما فعاشَ صحيحاً فارِغاً، ينفِقُ صحتهُ وفراغَهُ في الغَفلاتِ والبَطَالاتِ أو في مُعانَاةِ الأشغال الدَّنْيَويَّاتِ المُلهِيَاتِ عن ذكر الله وعن الأعمال الصالحات، وإنّما يستبِينُ له أنّه مَغْبُونٌ بَعْدَ الموتِ حِينَ يُعايِنُ ما فَاتَهُ مِنَ الدّرجَاتِ العُلَى الَّتِي لَوْ أَنفَقَ في طلبِها صحتة وفرَاغَهُ لنَالها.

قال على كرّم الله وجهه: الناسُ نِيامٌ فإذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا.

وقال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَائِنِ ﴾[التغابن: ٩].

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ يَتَحَسِّرُ أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لمُ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهَا» وذلك إذا رأوا قدر الفائت بسببِ الغفلة في تلك الساعة من القرب والنعيم.

وأما مَنْ أَنفَقَ صحته وفراغه في معاصي الله ومساخطه فهو خاسِرٌ مَعْقُوتٌ وليسَ بِمَغْبُونٍ، إنّا المغبُونُ مَنْ يُنفِقُهَا في البطالات والمباحات. وقد يكون معنى الغَبْنُ في الصحة والفراغ: أنْ لا يُعطاهما الإنسانُ فيبُتلى يكون معنى الغَبْنُ في الصحة والفراغ: أنْ لا يُعطاهما الإنسانُ فيبُتلى بالأمراض أو الضعف وكثرة الأشغال، فلا يتمكّنُ بسبب ذلك مِنَ الأعمال الصالحات التي يتمكّن منها الأصِحّاءُ الفارِغُونَ، فافهم ههنا قوله تعالى: ﴿وَفَضَلَاللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَعْمِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٩٥]. وقوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمِنُ القوييُ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلى اللهِ تَعالى مِنَ المُؤمِنِ الضّعِيفِ وفِي كُلّ خَيرٌ، فَاحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ ولا تَعْجَزْ، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ كُلّ خَيرٌ، فَاحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ ولا تَعْجَزْ، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ اللهُ فَعَلَ. وَإِيّاكَ و (لو) فإنّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطانِ».

قلتُ: لأنّ (لو) لا يقولها في الأكثر إلا عَاجِزٌ كسْلانٌ، يُفَوِّتُ الأَمُورَ الحسنة عند التمكّن منها مِنْ عجْزِهِ وكسله، أو مُعتمِدٌ على حوْله وقوّتهِ، وسَعْيهِ وحِيْلَتِهِ، يحسَبُ أنّه ينْجُو باحترازِهِ وحرْصِهِ عمّا قَضَى اللهُ عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((لا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ)). فتأمّل ذلك وأمعِنِ النّظرَ فيه، فإنّه معنى جليل، تحته علم كثير. وإلى الله عاقبة الأمور.

ثم وَصَفَ اللهُ الذين أحسنوا بقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَمْ عَنِبُونَ كَبُكُمِ الْإِثْمِ وَالْفَوْحِثَ إِلَّا اللَّمَ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ [النجم: ٢٦]. واللَّمَ مَ: هو الصغائر مِن الذنوبِ التي لا يكادُ العبد يخلُو منها. وقوله تعالى: ﴿ أَمْ خَعَلُ اللَّذِينَ اَمَنُوا وَعَكُو اللَّهُ اللّلَّةُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ

وقد وَصَفَ اللهُ ملائكتَهُ وأنبياءَهُ عليهم السلام، وعبادَهُ المؤمنين في كتابه بالأعمال الصالحة، وبالملازَمَةِ لها، والمسارَعَةِ فيها مع الخوْفِ والخشْيةِ والإشفاق والوَجَلِ، فقال تعالى في الملائكة: ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدًا السَّخَنَةُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الل

وقال تعالى في الأنبياء: ﴿ أُولَكِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ الْبُسِاء: ﴿ أُولَكِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ الْبُهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُمُ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ عَذُولًا ﴾ [الإسراء: ٥٠]. وقال أيضاً فيهم ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدَّعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَنْشِعِينَ ﴾ [الانبياء: ٩٠].

وقال تعالى في المؤمنين: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآهُ وَذِكْرًا لِلْمُنَقِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيَآهُ وَذِكْرًا لِللَّهَ قِينَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنياء: ٨٤-٤٩]. وقال أيضاً فيهم: ﴿ إِنَّ ٱلنَّيْنَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم مِنْ عَشْيَة وَيَهِم مُشْفِقُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَة وَبَهِم مُشْفِقُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُومُهُمْ وَجِلّةُ وَعُمْمُ لِللّهُ اللّهِ مَنْ وَمُعْمَ لَمَا سَلِيقُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُومُهُمْ وَجِلَةً اللّهُ وَيَهِم لِكُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَلِيقُونَ ﴾ [المومون: ٥٧ - ١١].

ولما سَأَلت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

أَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ يَزْنِي ويَسْرِقَ ثُمَّ يَخافُ.قال: «لا؛ بَلْ هُوَ الرَّجُلُ يُصَلِّي ويَصُومُ ويَتَصَدَّقُ وَيَخافُ أَنْ لا يُقْبَلَ مِنْهُ...»الحديث.

ولمَّا وَصَفَ اللهُ بعضَ أعدائهِ وصفَهُمْ بالغُرُورِ والتَّمِنِّي فقال عن

وقال تعالى عن آخر من الأعداء المغرورين: ﴿ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [مريم: ٧٧]. يعني في الآخرة، فكذبه الله وتَوعَّدَهُ بالعذاب وإنزاله به.

وقال تعالى عن آخر منهم: ﴿ وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَقِّىٓ إِنَّ لِي عِندَهُۥ لَلْحُسَّنَى ﴾[نصلت: ٥٠].

فانظر الآن - رحمك الله - بأي شيء وَصَفَ اللهُ أحبابَهُ وأولياءَهُ، وبُغَضاءَهُ وَأَعْدَاءَهُ، فبأيّ الفريقين اقْتَدَيْتَ وتَشَبَّهتَ كُنْتَ مَعَهُ؛ فإنّ ((مَنْ تَشَبَّه بِقَوم فَهُوَ مِنْهُمْ))، كما وَرَدَ.

وقد تبيّنَ لكَ عَنْ ملائكَةِ الله وأنبيائِهِ وعبادِهِ الصّالحين: أنّهم كانوا يُسَارِعُونَ فِي الخيرات وأنّهم مُلازِمِينَ لصالحِ العَمَلِ، ومُجَانِبِينَ للسّيّئاتِ والزّلَلِ، مع الخوْفِ مِنَ الله والوَجَلِ، وأنّ الأعداءَ كانوا على الضّدِّ مِنْ ذلك: على العِصيانِ وترْكِ الإحسانِ، مَعَ الغُرُورِ، والأمْنِ مِنْ مَكْرِ الله، والتّمني على الله، فاختر لنفسِكَ صُحْبَة خيرِ الفريقين، وتشبّه بهم في الأعال والأوصاف، تكن معهم إنْ شاءَ الله.

وأعلم أنّ أماني المغفرة مع الكسل والبطالة مِنْ أضرّ شيءٍ على الإنسان، وقد فشَتْ على ألسنة المخلّطين من أهل هذا الزمان، ولذلك طوّلنا الكلام فيها رجاء أنْ ينفَعَ اللهُ به مَنْ وَقَفَ عليه منهم، فينتبّه من غفلته، ويستيقظ مِن رقْدَتِهِ عندّما يعلَم أنّ النبوة وأهل الصلاح كانوا في خفلته، ويستيقظ مِن رقْدَتِهِ عندّما يعلَم أنّ النبوة وأهل الصلاح كانوا في خهاية الخوْفِ مِنَ الله، حتى كان نبينا محمد الله يقول: «لَوْ آخَذَنِي اللهُ أنّا وابنَ مَرْيمَ بَهَا جَنَتْ هَاتَانِ - يعني السبابة والإبهام - لعذّبَنا ثُمّ لمْ يظلِمَنا شَيْئاً».

ولاشك أنّ الأنبياء والأولياء أعرَفُ بالله وبكرمه العظيم ورحمته الواسعة مِنْ غيرِهم؛ فلمْ يبقَ إلّا أنْ يكون أهل التخليط والتفريط أولى بالخوْف من كل وجهٍ، وعلى كل حال.

### \* \* \*

واعلم أنّ المتمنّي المغرور مقطوع الحجة بأيسر مئونة، فإذا قال: إنّ الله تعالى لا تضرّه الذنوب، ولا تنفعه الطاعة، وهو غني عنّي وعن عملي، فقُلْ له: صدقت، ولكن الذنوب تضرّك والطاعات تنفعك، وأنت فقير إلى العمل الصالح. ثم قُلْ له: اقعد عن الكسب والحركة والسّعي للمعاش، فإنّ الله تعالى قد ضَمِنَ لك الرزق، وخزائن السموات والأرض في قبضته؛ فسوف يقول لك: صدقت، ولكن لابدّ مِنَ السّعي والحركة، وقلّما رأينا شيئاً يحصل بدون ذلك، فقل له: إنّ الدنيا التي أمرَكَ الله بترْكِهَا، ونهاكَ عن الرّغبة فيها، وضمِنَ لك قدْرَ الكِفايَة منها لا تحصل إلا بالسّعي والطّلب. والآخرة التي رغّبَكَ الله فيها، وأمرَكَ بطلبها، وأخبرَك في كتابه وعلى لسان والآخرة التي رغّبَكَ الله فيها، وأمرَكَ بطلبها، وأخبرَك في كتابه وعلى لسان نبيه بأنّكَ لا تَنْجُو فيها مِنْ عذابه، وتفوز بثوابه حتى تسعى لها وتجتهد في نبيه بأنّكَ لا تَنْجُو فيها مِنْ عذابه، وتفوز بثوابه حتى تسعى لها وتجتهد في

طلبِها نراك مُضيّعاً لها، وغير مكترثٍ بها؛ فها أنت إلا شاكٌ مُرتَاب، أو أَحَمَّ مغرور، قد عَكَسْتَ الأمْر، ووضَعْتَ الأشياء في غير موضِعِها. فبأيّ حُجّةٍ، وبأي وجهٍ تلْقَى الله، وتلْقَى رسوله الله الذي أرسله إليك يدعوك من الدنيا إلى الآخرة!؟ فعند ذلك تنقطع حجته، ولا يدري ما يقول.

### \* \* \*

وأعلم - رحمك الله - يقيناً أنّه كلما كان الإيمان أقوى والعمل أصلح، كان الخوفُ أكثر. وكلما كان الإيمان أضعف والعمل أسوأ، كان الخوف أقل، والأمْنُ والاغْتِرارُ أغلَبْ؛ فاعتبِرْ ذلك في نفسِك وفي غيرِك تجدهُ بيّناً.

وعلى الجملة، فإن المؤمِنَ الصادق هو الذي يعمل بالصالحات، ويخلص فيها، ويرجو القبولَ والثوابَ عليها مِنْ فَضْلِ الله، ويُجانِب السيئات، ويبعد عنها، ويخافُ أَنْ يُبْتَل بها، ويخشى العِقَابَ على ما عمله منها، ويرجو المغفرة مِنَ الله بعد التوبة والإنابة إلى الله، فمَنْ كان مِنَ المؤمنين على غيرِ هذه الأوصاف فهو مِنَ المخلِّطين، وأمرُهُ في غاية الخطر.

فافهم هذه الجملة، وطالب نفسَكَ بها تنجُ وتفز إنْ شاء الله تعالى.

وأعلم أنّ عنوان السعادة أن يوفق الله العبد للعمل الصالح في حياته، ويسره له، وعنوان الشقاوة أن لا ييسر للعمل الصالح، ويُبتلى بالعمل السوء؛ قال رسول الله على: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِما خُلِقَ لَهُ، مَنْ خُلِقَ لِلجَنّةِ لِسُوء؛ قال رسول الله على: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِما خُلِقَ لَهُ، مَنْ خُلِقَ لِلجَنّةِ يُسِّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ النّارِ» ولما قَبضَ الله يُسِّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ النّارِ» ولما قَبضَ الله القَبْضَتينِ قال لقبضة السّعَدَاء: هؤلاء للجنة وبعمَلِ أهلِ الجنة يعملون. وقال لقبضة الأشقياء: وهؤلاء للنار وبِعَمَل أهل النار يعملون.

ثم أعلم أنّ المؤمِنَ البصير بالدِّينِ، الرَّاسخِ في العلم واليقينِ: هو الذي يُحسِنُ العَمَلَ لله، ويجتهدُ في ذلك بكلّيتهِ، ثم يعتمِدُ على الله وعلى فضْلهِ، ولا يعتمِدُ على عَمَلِهِ وإحسانِهِ. وعلى هذا الوصف مَضَى الأنبياءُ والعلماءُ وصالحو السّلَفِ والخَلفِ عليهم السلام والرّحمة والرضوان.

وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ».قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ».

ثم كان على اللهاية، حتى تورَّمتْ قَدَمَاهُ مِنْ طُولِ القِيام بالليل.

وأما الذي يجتهِدُ في الأعمال الصالحة ويعتمِدُ عليها فهو مُعجَبُ بنفسِهِ، جَرِيءٌ على ربّه، وربّما يُبتلَى ليستَبِينَ له عجْزُهُ وعدَمُ صلاحيته لشيء مِنَ الصّالحاتِ لولا فَضْلُ اللهِ ورحمته،

كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُم مِن أُمَدٍ أَبدًا وَلَكِنَ اللّه الله يُعْنَا: أَنَّ عابداً عَبَدَ الله خسمائة سنة، فإذا كان يوم القيامة يقول الله له: يا عبدي أدخل الجنة برحمتي. فيقول: يا رب، بل بعملي! فيأمر الله به فيحاسب على نعمة البصر فتستغرِقَ جميعَ عبادته وتبْقَى عنده أنعم الله كثيرة، فيأمر به إلى النار فيقول: يا رب! أدخلني الجنة برحمتك، فيأمر به إليها ويُثني عليه ويمدحه جلّ يا رب! أدخلني الجنة برحمتك، فيأمر به إليها ويُثني عليه ويمدحه جلّ وعلا. فقد ظهر أنّه لابد مِنْ أَمْرَينِ: أحدهما: إصلاح العمل. والثاني: الاعتمادُ على الله دونه.

وما أحسنَ ما قاله الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، حيث يقول في ذلك: بِكَ لا نَصِلُ، ولابدّ مِنْكَ. يعنِي إنّنا لا نصِلُ بالعَمَلِ دُوْنَ فَضْلِ الله، ولابدّ مِنَ العملِ امْتِثَالاً لأمْرِ الله.

وقال الشيخ أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى: مَنْ ظنّ أنّه بالعَمَلِ يَصِلُ فهو مُتَمَنِّ - يعنِي أَنْ يَصِلُ فهو مُتَمَنِّ - يعنِي أَنْ يَصِلُ فهو مُتَمَنِّ - يعنِي أَنْ يَصِلُ الله، والمتمنِّي: هو الذي لا يعمل ويزعم أنّه مُتّكِلُ على فَصْلِ الله، وذلك غرورٌ وحمَاقَةٌ؛ فإنّه لا يصح منه الاتكال على الله وعلى فضلِه إلّا مَعَ العَمَلِ الصالِح كما تقدّم.

قال الحسن البصري - رحمه الله -: إنّ أماني المغفرة قد لعِبَتْ بأقوامٍ حتى خرجوا مِنَ الدنيا مفاليس. أي: مِنْ الأعمال الصالحة.

وقال أيضاً: إنَّ المؤمِنَ جَمَعَ إحساناً وخوفاً، وإنَّ المنافِقَ جَمَعَ إساءَةً وأمْناً.

اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا وليّاً مرشداً إلى ما تحبّه منّا، وتَرْضَى به عنّا؛ فقد فوّضنا إليك أمرنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مُتَعَنِّ: متكلِّف ما يشق عليه.

الإيمان والقلر

وأما الاحتجاج بالقدر الذي يُجريه الشيطان اللعين على ألسنةِ كثير المِيمَانُ عَامَّةِ المسلمين ففيه خطرٌ كبير. وهو أنَّ أحدَهم إذا قيل له، وقد تَرَكَ عَامَّةِ المسلمين بعض الواجبات أو فعَلَ بعضَ المحرّمات: لِمَ فعَلْتَ ذلك وخالفت أمْرَ الله وأَمْرَ رسوله؟ فيقول: ذلك مقدّر عليَّ، ومكتوبٌ ومَقْضِي؛ يعذر بذلك نفسه، ويرفع الحرَجَ عنها، ويحتجّ على الله تعالى الذي له الحُجّةُ البالغة على جميع خلقه في كل حال: ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنباء: ٢٣].

وأقول: إنَّ قول العاصي هذا أعظم مِن معصيته، وأكثر ضَرراً عليه في دنياه وآخرته؛ لأنَّ معنى هذه المقالة يدل مِنْ صاحبها إنَّهُ قالها عن اعتقاد باطن على تزلزل قواعد دينه مِنْ أصلها، فمتى يتوبُ هذا العاصى، ومتى يستغفِرُ منه! وهو لا يرى له فِعْلاً، ويَرَى أَنَّهُ مجبورٌ مقهورٌ، ليس له اختيارٌ ولا قُدْرَةٌ. وهذا هو بعينه مذهب الجبرية: وهم فرقة مِنْ المبتدعين في الدِّين، يقولون بعدم الاختيار. على ضدّ ما تقوله المعتزلة: وهم فرقة أخرى مِنْ أهل البِدْعَةِ. ومعتقد أهل الحق والسنة والجماعة: وسط بين هاتين الفرقتين. وهـ و كما قال بعض العلماء: خارج من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين.

ومعتقد أهل السنة جعلنا الله منهم بفضله: أنه لا يكون كائن صغير ولا كبير إلا بقضاء الله تعالى ومشيئته، وإرادته وقدرته. وأنَّ العباد وأفعالهم خيرها وشرّها خَلْقُ الله تعالى، ثم بعد ذلك يطالبون أنفسهم بامتثال أوامر الله كل المطالبة، ولا يرِّخصون لها في ترْكِ شيء منها ويحملونها على ترْكِ المنهيّات وعلى اجتنابها رأساً.

وإن وقعوا في شيء منها بادروا إلى الله تعالى بالتوبة و الاستغفار. وإنْ فرّطوا في شيء مِنَ الأوامر بادروا بقضائهِ وتابوا إلى الله تعالى مِنْ تَرْكِهِ. ولا يحتجُّون لأنفسهم على الله أبداً، ولا يعذرونها بسبق القدر، ولا يرخِّصون في ذلك لأحد؛ فإنّ الله تعالى وَصَفَ بعضُ أعدائه في كتابه بالاحتجاج بالمشيئة ثم أنكر عليهم ذلك ووبّخهُمْ عليه؛ ولم يقبلُهُ منهم ورده عليهم وكذّبهم فقال تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُوا لَوَ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنا وَلاَ مَا بَاوُننا وَلاَ حَرَّمَنا مِن فَقال تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُوا لَوَ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنا وَلاَ مَا بَاوَننا وَلاَ حَرَّمَنا مِن فَيْهِم حَتَى ذَاقُوا بأسَنا قُل هَلْ عِندَكُم مِّن عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ أَنتُم إِلَّا يَعْرَضُونَ اللهُ قُل فَلِلهِ المُحْبَدُ الْبَلِغَةُ ﴾ فَتُحْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْبِعُونَ إِلَا الظَّنَ وَإِنْ أَنتُم إِلَّا يَعْرَضُونَ اللهُ قُلْ فَلِلهِ المُحْبَدُ الْبَلِغَةُ ﴾ والأنعام: ١٤٨ -١٤٩].

وفي الآية الأخرى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـدْنَا مِن دُونِـهِـ مِن شَىّءِ نَحْنُ وَلَآ ءَابَآ أَوْنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِـ مِن شَيْءً كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِـ ﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰعُ ٱلْمُبِـينُ ﴾ [النحل: ٣٥].

فإياك والاقتداء بالمشركين في الاحتجاج على الله رب العالمين.

وحسبُك مِنَ القَدَرِ الإيهانُ به خيرهُ وشرّهُ، ثم كلِّف نفسك الامتثالَ لأمْرِ الله والاجتناب لنَهْيهِ، وتُبْ على الدّوام مِنْ تقصيرِكَ عن القيام بحقّهِ تعالى، واستعِنْ بالله تعالى، وتوكّل عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا ذُكِرَ القَدَرُ فَأَمْسِكُوا» فنهَى عن الخوْضِ فيه؛ لِما في ذلك مِنَ الخطرِ وكثرة الضّرر.

وسألَ رجلٌ عليّاً رضي الله عنه، عن القَدَرِ؟ فقال له في جوابه: هو بحرٌ عمِيقٌ فلا تَلِجْهُ، وطريقٌ مُظلِمٌ فلا تَسلكُهُ. سِرُّ الله تعالى قد خَفَى عليكَ فلا تُفْشِهِ.

وسأل رجلٌ مِنْ ولاةِ الأمورِ محمد بن واسع - رحمه الله - عن القَدَرِ؟ فقال له: جيرانك مِنْ أهل القبور، لك في التفكّر فيهم شُغْلُ شاغِلِ عن القَدَرِ. ثم اعلم - رحمك الله - أنه لا يجوزُ ولا يصِحُ للمؤمن أنْ يعتَقِدَ في نفسه أنّهُ لا حَرَجَ ولا جناحَ عليه إذا ترك واجِباً أو فَعَلَ محرّماً؛ لأنّ القَدرَ غالب له وسابق له. ثم إذا صدرَ منه فِعْلُ أو تَرْكُ لا يرضى الله به؛ فإنْ احتجّ بالقدر على إقامة العذر لنفسه وهو باقٍ على الاختيار والتمييز فقد احتمل بمتاناً وإثماً مُبيناً.

وقد خشيتُ أنْ تكونَ هذه البليّةِ قد دَبَّتْ إلى أُناسٍ مِنَ المنسُوبِينَ إلى العلم والصلاح، فضلاً عن غيرهم مِنْ عامّةِ المسلمين، ويكادُ يدل على وجود هذا الأمر منهم أنّهُ لا يظهر عليهم كثير توجّعٍ وتألمٍ وتأسّفٍ عندما يصدُرُ مِنْ بعضهِم ما يُلامُ عليه ويُذَمُّ به شرعاً. فليتق الله مؤمِنٌ أحس مِنْ نفسِهِ بذلك، وليتكلّفَ نفيه عنها، وليعلَمَ أنّ الله لا يعذره بالقَدَر، ولا يقبل منه الاحتجاجَ به ما دام مُحتاراً أبداً، فإذا سمِعتَ مِنْ أحَدِ المسلمينَ هذه الحجة الساقطة فازجره عنها، وعرّفه بأن إثمة في الاحتجاج بالقضاء والقدر على ترْك الأوامر وفِعْلِ المحرّمات، أعظمُ مِنْ إثمهِ على نفس الترْكِ والقدر على ترْك الأوامر وفِعْلِ المحرّمات، أعظمُ مِنْ إثمهِ على نفس الترْكِ

للواجب والفِعْلِ للمحرّم. فليتقِ الله ولا يجمَع على نفسه بليّتَينِ، ويقودها إلى سَخَطِ ربّهِ مِنْ جِهَتَينِ.

#### \* \* \*

وأما ذِكْرُ القضاء والقدر والتذكير به عند الشدائد والبلايا والمصائب فلا بأس به، وهو احتجاج على النفس وليس احتجاجاً لها؛ لأنّ العبد المُبتلى والمُصاب إذا علِم أنّ المُبتِلي له هو ربّه الرحيم، وأنّه بذلك البلاء سبق عليه الكتاب من الله تعالى تحقّق وأيقَنَ أنّ في ضمْنِ ذلك له صلاحاً وخيراً كثيراً، فيحمله العِلْمُ بذلك على الرّضا والتسليم لله الحكيم العليم. فقد وضَح وتبيّن لك أنّ الاحتجاج بالقدر عند الأمر والنهي محظور ومذموم، فاحذره؛ وعند البلاء والمصائب نافع، ولكن لمنْ يعقل عن الله تعالى؛ قال الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلافِ آنَفُسِكُمُ إِلّا فِي كِتنبِ مِن قَبْلِ الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلافِ آنَفُسِكُمُ إِلّا فِي كِتنبِ مِن قَبْلِ الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلافِ آنَفُسِكُمُ إِلّا فِي كَتنبِ مِن قَبْلِ الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلافِ آنَكُمُ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا أَن نَجْرَا الله تعالى: هُورِ عَلَى الله وَلَوْلَ الله وَلَمُ مَا فَانَكُمُ وَلا تَقْرَحُوا بِمَا الله تعالى: هُو الله لا يُحِبُكُلُ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣].

وإنّ تذكر العبد عند المصائب والبلايا ما وعد الله عليها من الدرجات والحسنات، والكفارات للسيئات، فذلك حسن، وهو أنفع لعامة المسلمين وأقرب إلى أفهامهم؛ لأن النظر إلى العلم الأزلي والقضاء والقدر السابق يفتقر إلى فطنة وبصيرة يخلو عنها كثير من الناس، بخلاف الوعد الأخروي فإن كل أحد يفهمه، وكذلك الوعيد.

ومن أَجْلِ ذلك كان التذكير بالوعْد والوعِيد عامُ المنفعةِ عند البلايا وعند الطاعات، وعند المعاصي وغير ذلك. ولهذا ترى كتاب الله تعالى وسنة رسوله الله مشحونين بذكر الوعْدِ والوعِيد، والوعْظِ والتذكير بهما؛ فافهم هذه الجملة وتأمّلها تُرشَد، وتوكّل على الله إنّ الله يحبُّ المتوكلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.





# مبعث العلم

واعلموا معاشر الإخوان مَنَّ الله علينا وعليكم بالعافية واليقين،

وسلك بنا وبكم مسالك المتقين أنه لابد لكل مسلم ومسلمة من معرفة الواجب العلم، ولا رخصة لأحد من المسلمين في ترْكه أبداً، أعنِي العلم الذي لا يصح الإيهان والإسلام بدون معرفته. وجملته: العلم بالله ورسوله واليوم الآخر، والعلم بها أوجب الله فعْلَهُ مِنَ الفرائض، وبها أوجب ترْكهُ من المحارم، وقد قال رسول الله على: «طكبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم». وقال عليه الصلاة والسلام: «اطْلُبُوا العِلْمَ وَلَوْ بِالصّينِ». والصين: إقليم بعيد من أبعد المواضع، وقليل من إلناس الذي يصل إليه لبُعده، فإذا وجب على المسلم أنْ يطلب العلم وإن كان في هذا المحل البعيد، فكيف لا يجب

وأما ما يجب عِلْمهُ على كل مسلم من علوم الإيمان فيوجَدُ في عقائد الأئمة المختصرة التي وضعوها لعامة المسلمين، مثل عقيدة الإمام الغزالي

عليه إذا كان بين العلماء ولا يلحقه في طلبه كثيرُ مُنُونَةٍ، ولا كبير مشقّةٍ؟ فأمّا

علوم الإسلام فترجع جُملتها إلى قولِ رسول الله ﷺ حين سأله جبريل عليه

السلام في الحديث المشهور فقال له: أخبرني عن الإسلام؟ قال: ((الإسلامُ

أَنْ تشهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ محمَّداً رسولُ الله، وتُقِيمَ الصّلاة، وتُؤتي

الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيهِ سَبِيْلاً)، ثم قال له:

فأخبرني عن الإيمان؟ قال: ‹‹الإيمانُ أَنْ تُؤمِنَ بِاللهِ، ومَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ،

وَرَسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرّهِ..» الحديث بطوله.

رحمه الله، وهي جامعة نافعة وفيها زيادات كثيرة على القدْرِ الواجب عِلمُهُ على كل مؤمن، ولكنها مؤكّدات ومقوّيات ومكمّلات للإيهان. وسنُورِدُ في آخر هذا التصنيف إنْ شاء الله (عقيدةً وجيزةً تشتمِلُ على ما لا بدّ مِنْ عِلْمِهِ مِنْ علوم الإيهان).

وأمّا علوم الإسلام فتوجَدُ في تصانيف الأئمة من الفقهاء رضي الله عنهم، والواجب من ذلك هو القدْرُ الذي لا يسَعُ مُسلِماً أنْ يجهله، كالعلم بوجوب الصلوات الخمس، وكيفية فِعْلِهَا وشرائطِها ومواقيتِها والطهارةِ لها، وما في معنى ذلك. وكالعلم بوجوب الزكاة والقدر الواجب منها، والوقت الذي تجب فيه. والعلم بوجوب صوم شهر رمضان وشرائط الصوم ومبطلاته، والعلم بوجوب الحج على المستطيع وشروط الاستطاعة.

#### \* \* \*

وبالجملة: فيجب على المسلم أنْ يعلم بوجوب جميع الواجبات العينية، وبتحريم جميع المحرمات التي هو مُستهْدَفٌ للوقوع فيها: كالزّنا واللواط وشرب المسكر، وظلم الناس، والسرقة، والخيانة، والكذب، والنميمة، والغيبة، وأشباه ذلك.

وأما العلم بأحكام الزكاة على من لا مال له تجِبُ عليه الزكاة فيه فلا يجب، وكذلك العلم بأركان الحج وشرائطه في نفسه لا يجب على غير المستطيع، ولا على المستطيع حتى يعزم على السفر أو على الشروع في الحج، وأما العلم بوجوب الزكاة والحج على كل مسلم فيجب علم ذلك على الجملة.

وأما العلم بشروط البيع والشراء والمعاملات والنكاح فيجب على مَنْ أرادَ الدخول في شيء منها أنْ يعلم حُكْمَ الله تعالى فيها، وما تصحّ به، وما تفسد به، في ابتدائها وفي الدوام عليها.

لابد له من ذلك، وإلا وقع فيها يُسخِط الله عليه شاء أم أبى؛ فإن الجاهل متعرّض بجهله لسَخَطِ الله وللوقوع في الهلاك على كل حال، وكيف لا يكون كذلك، وربها يعتقِدُ في بعض الواجبات أنها من المحرّمات، أو أنها ليست بواجبة، وفي بعض المحرمات أنها من الواجبات أو من الطاعات، أو أنها ليست بمحرّمة، وفي ذلك غاية الخطر ونهاية الضرّر على أهلِ الجهل؛ وربها وقعوا بسبب جهلهم في أمور تُشبِهُ الكُفْر، أو هي الكفرُ بعينه كها يعرِفُ ذلك مَنْ تأمّل أحوالهم، واعتبر أفعالهم وأقوالهم، وليس يعذرهم الله في شيء من ذلك فإنّه سبحانه قد فرضَ عليهم طلب العلم، ويسر لهم الأسباب، وأوجب على العلماء تعليمهم، فتقصيرهم بعد ذلك كله اشتغالاً بالدنيا، واتباعاً للهوى يزيدهم عن الله بُعداً، ويُوجِبُ لهم عنده مَقْتاً وطرْداً.

وهذا كله في العلم الواجب الذي لا يسع أحداً من المسلمين أن يجهله.

والعجب أنك ترى الجاهل المغرور لا يفتر عن طلب الدنيا ليلاً ونهاراً، ولا يزال متكالباً عليها، شديد العناية بجمعها ومنعها، والتمتع بها، ويقيم لنفسه الأعذار الكثيرة على ذلك، ثم تجده جاهلاً بأمر دينه، لم يطلب علماً، ولم يجالِسْ عالماً ليتعلّم منه قط.

فإن قيل له في ذلك، احتج لنفسه بها يسقط به من عين الله من عدم الفراغ، وكثرة الأشغال، مع أنّ الله وله الحمد قد يسر له طلب العلم بوجود

العلماء، وبقلة المُتُونَةِ في تعلّمِ القدْرِ الواجب من العلم، وأمْرُ الدنيا على الضدِّ مِنْ ذلك، فلا يكادينال منها شيئاً يسيراً إلا بِعُسرٍ ومشقّةٍ وتعَبِ كثير، فليس ذلك إلا مِنْ موت القلب، وهوانُ أمْرِ الدِّينِ على الإنسان، وقلّةِ الاحتفال بأمْرِ الآخرة فإنّه يرى حاجته إلى متاع الدنيا ظاهرةً حاضرةً، ويرى حاجته إلى العلم بعيدةً غائبةً؛ لأنه لا يحتاج إليه ولا يعرف منفعته إلا بعد الموت، وهو قد نسِيَ الموت، ونسِي ما بعده لغَلَبَةِ الجهل عليه، وفَقْدِ العلم عنده.

وصاحب هذا الوصف مِنَ الذي قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ اللَّهِ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرِّغَنِفِلُونَ ﴾ [الروم: ٢-٧].

قال الحسن البصري - رحمه الله -: يأخذ أحدهم الدرهم على ظفره فيخبرك بِزِنَتِهِ، يعني من شدة معرفته بأمور الدنيا، قال: ولو سألته عن شروط الطهارة والصلاة لم يعرف شيئاً منها. انتهى معناه.

وعلى الجملة: فالجهل رأس الشرور والبلايا كلها في الدنيا والآخرة. ولو اجتمع على الجاهل أعداؤه ليضرّوه لم يقدروا أنْ يضروه بمثل ما قد ضرّ به نفسه؛ كما قال القائل:

ما يَبْلَغُ الأَعْدَاءُ مِنْ جَاهِلٍ مَا يَبْلَغُ الجَاهِلُ مِنْ نَفْسِهِ وكما قال الآخر:

وَفِي الجَهْلِ قَبْلَ المَوْتِ مَوْتُ لأَهْلِهِ فَأَجْسَادَهُمْ قَبْلَ القُبُورِ قُبُورُ

ثم إنّ الجهْلَ المذمومَ على الإطلاق: هو أنْ يجهَلَ الإنسانُ مِنَ العلم ما فَرَضَ اللهُ عليه عِلْمهُ، فاحذر أيها الأخ مِنْ ذلك، واخرج من ظلمات

جهلك إلى أنوار العلم. وليس بواجب عليك أنْ تتسع في العلم، بل واجب عليك تعلُّم الذي لا بدُّ لك منه، ولا غِني لك عنه.

وكما يجب عليك أنْ تتعلّم في نفسك: يجبُ عليك أيضاً أنْ تُعِلّم أهلك وأولادك وكلَّ مَنْ لك ولاية عليه؛ فإنْ لم تقدرْ أنْ تعلَّمَهُمْ كان عليك أنْ تأمرَهُم بالخروج إلى أهل العلم حتى يتعلّموا منهم القدْرَ المفروض منه، وإلا أثِمْتَ وأثِمُوا - أعنِي يأثم منهم مَنْ كان مكلَّفاً.

والقدرُ الواجب من العلم على كل مسلم ليس بكثير، ولا يكاد يلحق الطالبَ له في طلبه مَشقّةٌ إن شاء الله لسهولته، ولأنّ الله تعالى يُعينُهُ على ذلك، ويُيسرهُ له إذا صلحت نيّته، وله في طلبه ثواب عظيم.

قال ﷺ: ‹‹مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْماً يَسّرَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقاً إِلَى الْجَنَّةِ» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ اللَّائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبَ الطله العِلْم رِضاً بِمَا يَصْنَعُ».

وقال عليه الصِلاة والسلام: «حُضُور بَخُلَسَ عِلْم أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ أَنْفِ رَكْعَةٍ، وَعِيَادَةِ أَنْفِ مَرِيضِ، وَحُضُورِ أَنْفِ جَنَازَةٍ....) الحديث.

وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّ اللهَ تَكَفَّلَ لِطَالِبِ العِلْمِ بِرِزْقِهِ››.

قلتُ: وهذا تَكفَّلُ خاصٌ بعد التَكفُّل العام الذي تَكفَّلَ اللهُ به لكل دآبةٍ في الأرض في قوله: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [مود: ٦]، فيكون معناه زيادة التيسير ورفْعِ المُتُونَةِ والكُلْفَةِ في طلب الرّزقِ وحصوله، والله أعلم.

وفي الحديث الطويل الذي ذكره فيه عليه الصلاة والسلام فضل العلم قال في آخره: ((يُلْهَمُهُ الشَّعَدَاءَ - يعني العلم - وَيُحرَمُهُ الأَشْقِياءَ)) وليس من شيء يجمع جميع أنواع الخير غير السعادة، وليس من شيء يجمع جميع أنواع الشَّقَاوةِ.

فقد علِمْتَ - بما تقدّم - أنّه لا عُذْرَ لجاهلٍ عند الله تعالى في ترْكِ العلم، وكذلك لا عُذْرَ لعالم في ترْكِ العمَل بعِلْمِهِ.

#### \* \* \*

ومثل الجاهل المقصّر في طلب العلم الواجب عليه كمثل عبدٍ أرسل إليه سيده كتاباً يأمره فيه بأشياء وينهاه فيه عن أشياء، فلم ينظر في ذلك الكتاب ولم يعرف ما فيه أصلاً مع القدْرَةِ على ذلك والتمكّنِ منه.

ومثل العالم الذي لم يعمَلْ بعلمهِ كمثل مَنْ نظر في كتاب سيده وعلِمَ ما فيه فلم يمتثلُ لشيءٍ مِنْ أوامرِهِ ولم يجتنِبْ شيئاً مِنْ نواهيه التي نَصَّ عليها في كتابه.

فانظر - رحمك الله - هل ترى تقصيراً أشنع مِنْ تقصير هذينِ العَبْدَينِ في حقّ سيّدِهما؟ وهل تقوم لهما عنده حُجّة أو عُذرٌ وهل أحد أحقّ بالعقاب والنّكالِ منهما لجراءتهما وقلّة تعظيمهما لسيدهما، فاحذر أنْ تكون أحد الرجلين المشئومين: الجاهل الذي لا يتعلّم، أو العالم الذي لا يعمَل فتَهلكَ مع الهالكين، وتخسر الدنيا والآخرة؛ ذلك هو الخسران المبين.

وأما الاتساع في العلوم الدينية النافعة، والاستكثارُ منها والزيادة على

قدْرِ الحاجة فذلك مِنْ أعظَمِ الوسائل إلى الله، وأفضل الفضائل عند الله؛ ولكم مع الإخلاص لوجْهِ الله في طلب العلم، ومع مطالبة النفس بالعمل بها تعلم، وتعليمه لعباد الله؛ مُرِيداً بذلك كلّه وجهَ الله والدار الآخرة.

\* \* \*

وتلك المرتبة هي التي تلي مرتبة النّبُوّةِ، وجميع مراتب المؤمنين أَنْزَلُ منها، فإنّ العلماء العاملين هم الواسطة بين رسول الله على وبين المسلمين، وقد قال الله تعالى في فضل أهل العلم: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأَلْمَلَتُهِكَةُ وَأَلْمَلَتُهِكَةً وَأَلْمَلَتُهُمُ الْعِلْمِ العلم.

فانظر كيف قَرَنَهُمْ مع ملائكته في الشهادَةِ على توحيدهِ، وقيامهِ بالقِسْطِ وهو العدل.

وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ١٩]، أي: لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن يفضل الله مَنْ يَعْلَمُ على مَنْ لا يعلَمُ بدرجاتٍ كثيرة، قال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ 
 دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١١]، أي: على الذين آمنوا.

وقال عليه الصلاة والسلام: «العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاء، لأَنْ الأَنْبِيَاءَ لمْ يُورِّثُوا دِيْنَاراً وَلا دِرْهَماً وَإِنّها وَرّثُوا العِلْم..» الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا حَسَدَ إِلّا في اثنتين: رَجُلُ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُ وَ يَقْضِي بِهَا وَيُعلّمُهَا آنَاءَ الليْلِ وَآنَاءَ النّهارِ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ الليْلِ وَآنَاءَ الليْلِ وَآنَاءَ النّهارِ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ الليْلِ وَآنَاءَ الليْلِ وَآنَاءَ اللّه وَالْعَرْمَة، وهي محمودَةٌ في أمور الآخرة،

وقال عليه الصلاة والسلام: «فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي» وفي رواية أخرى: «كَفَضْلِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ عَلَى سَائِرِ الكَواكِب».

فإذا كان فَضْلُ العالمِ على العابد بهذه المثابة مع أنّ العابد لا يخلُو عن عِلْمٍ بعبادته؛ ولو لا ذلك لم يُسَمَّ عابِداً فكيف يكون فضْلُ العالمِ على الجاهل؟.

وفضائل العلم وأهله لا تُحصَى، وكتاب الله وسنةُ رسوله الله وآثار السلف الصالح مشهورة ومعروفة في ذلك، والكتب مشحونة بها؛ أعني بفضائل العلم والعلماء.

قال عليٌّ رضي الله عنه: العلمُ خَيرٌ مِنَ المالِ، العِلمُ يَحرسُكَ، وأنتَ تحرِسُ المالَ، والعِلْمُ يَزِيدُ بالإِنْفَاقِ، والمالُ يَنْقُصُ به. والعِلْمُ حَاكِمٌ، والمالُ عَكُومٌ عَلَيهِ.

### \* \* \*

واعلم أنّ العالم الذي لا يعمَلُ بعلْمِهِ مَسْلُوبُ الفضيلة؛ فلا ينبّغي له أنْ يغترّ بها وَرَدَ عن الله وعن رسوله في فضل العالم، ويُوهِمَ نفسَهُ أنّه داخِلٌ في ذلك بمجرّدِ العلم من غير عملٍ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((تَعَلّمُوا مَا شِئتُمْ، فَوَ اللهِ لا يُقْبَلُ مِنْكُمْ حتّى تَعْمَلُوا)، وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَن ازْدَادَ عِلْها وَلمْ يَزْدَدْ هُدَى، لمْ يَزْدَدْ مِنَ اللهِ إلّا بُعْدَا)).

وإنها صار العلم بتلك المنزلة الرفيعة عند الله لما فيه مِنَ المَنْفِعَةِ العامة لجميع عبادِ الله، وإذا لم ينتفِعُ العالمُ بعلمه في نفسه فكيف ينتفع به غيره؟. فاعرف من ههنا بطلان الفضيلة في حق مَنْ يعلَم ولا يعمَلْ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أَشَدُّ النّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ عَالِمٌ لمْ يَنْفعهُ اللهُ بِعِلْمِهِ»، وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذُ بالله مِنْ عِلْم لا يَنْفَعْ، وقَلْبِ لا يَخشَعْ.

وليس عند العالم الذي لا يعمل بعلمه إلّا صورةُ العلم ورسْمِهِ دُوْنَ معناه وحقيقته؛ كما قال بعض السلف - رحمة الله عليهم -: العلم يهتِفُ بالعَمَلِ؛ فإنْ أَجَابَهُ وِإِلّا ارْتَحُلْ، أُعنِي يرتِحِلُ منه رُوحهُ ونُورهُ وبركتهُ، وأمّا صورته فلا ترتجِلُ بل تَبْقَى مُؤكّدةً للحُجّةِ على العالمِ السُّوءِ.

ثم إنْ كان هذا العالم يُعلِّمُ عِلْمَهُ للناس وينفعَهُمْ به كان بمنزلَةِ الشمْعَةِ تُضِيءُ للناس وهي عارِيةٌ؛ قال تعالى: ﴿ أَتَأْمُ وَنَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَتَلُونَ الْكِنْبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [البنرة: ٤٤].

وفي الحديث: ‹‹إنّهُ يُؤمَرُ بِالعَالِمِ إِلَى النّارِ فَتَخْرُجُ أَمْعَاؤُهُ فَيَدُوْرُ جَا فِي النارِ كَمَا يَدُورُ الحِمارُ بِالرّحَى، فَيَطُوفُ بِهِ أَهْلَ النّارِ فَيَقُولُونَ لَـهُ: مَا بَالُـك؟ فَيَقُولُ: إِنّي كُنْتُ آمُرُ بِالخَيرِ وَلَا آتِيْهِ، وَأَنْهَى عَنِ الشّرِّ وَآتِيهِ..» الحديث.

قلتُ: وهذا العالمُ الذي يَعلِّمُ الناسَ ولا يعمَلْ خاسِرٌ، وأمرهُ في غاية الخطر؛ ولكنه أحسن حالاً مِنَ الذي لا يعمَلْ ولا يُعلِّم الناس، فإنّه خاسِرٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وهَالِكٌ على كل حال، إذ لم يبقَ فيه خير ولا نفعٌ البتّة، وأخشى أنْ يكون مِنَ الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: «يُؤمَرُ بِأَقْوَامٍ مِنْ حَمَلَةِ القُرْآنِ إِلَى النّارِ قَبْلَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ، فَيَقُولُونَ: يُبدَأ بِنَا قَبْلَ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ! فَيُقَالُ هُم: نَعَمْ، لَيْسَ مِنْ يَعْلَمْ كَمَنْ لا يَعَلَمْ».

فإن كان العالم مع كونه لا يعمَلُ ولا يُعلِّمُ يدعو إلى الشر، ويفتح للعامة أبوابَ التأويلات والرُّخصِ، ويُلقّنهم المخادعات والحِيَلِ التي يخرجون بها من الحقوق التي عليهم، ويتوصلون بها إلى أخذ حقوق الناس فهو شيطان مارِدٌ، فاجرٌ معانِدٌ لله ورسوله، قد استخلفه الشيطان، وجعله نائباً عنه في الفتنة والضلالة والإغواء، وهو عند الله من الذين شبههم بالحمير والكلاب في الجسّة والمَهانَة، وإلا فالحميرُ والكلابُ خيرٌ منه؛ لأنّ الحمير والكلاب يصيرون إلى التراب وهو يصير إلى النار، قال تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلّذِينَ حُمِّلُوا ٱلتَّورَئةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمْثَلِ ٱلْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفَازاً بِقْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ النّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَالْعَلَى اللّهِ وَالْعَلَى اللّهِ وَالْعَلَى النّهِ وَاللّه اللّه وَاللّه وَا

وقال تعالى: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيَطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَأَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَنَكِنَهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَتَبَعَ هُوَنَةً فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْمِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَث ﴾ وَأَتَبُعَ هُونَةً فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْمِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَث اللهِ الأعراف: ١٧٥ –١٧٦].

\* \* \*

وكان عمر رضي الله عنه يقول: أخوَفُ ما أَخَافُ عليكم منافِقٌ عليمٌ باللسان، وقد يتمكّن مثل هذا الفاجر المنافِق من علم الكتاب والسنة؛ فيكون بلاء على المسلمين وفتنة، وفي مثله قال عليه الصلاة والسلام: «أَنَا مَنْ غَيْرِ اللّهَ جَالِ أَخْوَفُ عَلَيكُمْ مِنَ الدّجَالِ» قيل: وما ذلك، قال: «عُلَا السُّوءِ»، وقد وصف عليه الصلاة والسلام أناساً «يَقْرَءُونَ القُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ وَأَنّهُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهمْ، وَأَنّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإسلام كَمَا يَمْرقُ السّهمُ مِنَ الرّمِيّةِ».

وفي الحديث: «إنّ مِثْلَ المُنَافِقِ الّذِي يَقَرأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرّيْحَانِ رِيْحَهُ طَيّبٌ وَطَعْمهُ مُرٌّ»، فلا يُسْتَبْعَدُ بعد هذا أنّ مَنْ يَعْلَمَ ظاهِرَ العِلْمِ مُنافقٌ فاجِرٌ، وعلامته أنْ لا ينتفِعَ بالعلم ولا ينفَع به، بل يضرّ به نفسه ويضرّ به غيره.

وبالجملة فإنّ العالم العامل المعلِّم لعباد الله هو الفاضل الخير المعدود مِنْ وَرَثَةِ الأنبياء، والعالم الذي لا يعمل ولكنه يعلَّم الناس الخير والعلم، أمره مخطر، وهو خير بكثير من العالم الشرير الذي لا يعمل ولا يُعلِّم خيراً، ويدعو مع ذلك إلى الشر بتيسير أسبابه وفتح أبوابه.

ففرِّق بين العلماء، واقتدِ بخيرهم، واتصفْ بصفته، وسِرْ على سبيله، تكُنْ مِنَ المهتدين، والله يهدي مَنْ يشاء إلى صراط مستقيم.

\* \* \*

ثم اعلم - رحمك الله - أنّ للعالم العامل بعلمه، المعدود عند الله ورسوله من علماء الدين وعلماء الآخرة: علامات وأمارات تفرّق بينه وبين العالم المخلّط المعدود عند الله ورسوله من علماء اللسان، المتبعين للهوى، المؤثرين الدنيا على العُقبى، فمِن علامات العالم المعدود مِن علماء الآخرة: أن يكون خاشعاً متواضعاً خائفاً وَجِلاً مُشفِقاً مِن خشية الله، زاهداً في الدنيا قانِعاً باليسير منها، مُنفقاً للفاضل عن حاجته مما في يده، ناصحاً لعباد الله، شفيقاً عليهم، رحياً بهم، آمِراً بالمعروف، ناهِياً عن المنكر، مسارِعاً في الخيرات، ملازِماً للعبادات، دالًا على الخير، داعِيا إلى الهدى، ذا سَمْتِ الخيرات، ملازِماً للعبادات، دالًا على الخير، داعِيا إلى الهدى، ذا سَمْتِ وتَوْدَةٍ، ووقارٍ وسَكِينَةٍ، حسن الأخلاق، واسع الصدر، لَيّنِ الجانِبِ غفوض الجناح للمؤمنين، لا مُتكبّراً ولا متجبّراً، ولا طامِعاً في الناس، ولا

حريصاً على الدنيا، ولا مُؤثِراً لها على الآخرة، ولا جامِعاً للمال ولا مانِعاً لـه عن حقّه، ولا فظّاً ولا غليظاً، ولا تُمارياً ولا مُجادِلاً ولا مُحاصِماً، ولا قاسِياً، ولا سيءَ الأخلاق ولا ضيَّقَ الصَّدْرِ، ولا مُداهِناً ولا مُخادِعاً، ولا غاشًّا ولا مُقَدِّماً للأغنياءِ على الفقراء، ولا مُتردّداً إلى السلاطين، ولا سَاكِتاً عن الإنكار عليهم مع القدرة، ولا محبًّا للجاهِ والمالِ والولايات؛ بل يكون كارِهاً لذلك كله، لا يدخل في شيء منه ولا يُلابسهُ إلا من حاجة أو ضرورة.

وبالجملة: يكون متَّصِفاً بجميع ما يحتُّهُ عليه العلم، ويأمره به من الأخلاق المحمودة والأعمال الصالحة، مُجانِباً لكل ما ينهاه العلم عنه من الأخلاق والأعمال المذمومة.

وهذه الأشياء التي ذكرناها في وصف علماء الآخرة يجب أنْ يتحلّى بها ويتصِفَ بها كل مؤمنِ، غير أنّ العالم أوْلَى بها وأحق، وهي عليه أوجب وآكَد؛ لأنَّهُ عَلَمٌ به يُهتدَى، وإمامٌ به يُقتدَى. فإنْ ضلَّ وغَوَى وآثر الدنيا على الآخرة، كان عليه إثمه وإثم مَنْ تابعه على ذلك، وإنْ استقام واتّقى كان له أجره وأجر مَنْ تابعه على ذلك.

وينبغي للعالم بأمور الدِّينِ الظاهرة: أنْ يُضِيفَ إلى ذلك العلم وظائف بالأخلاق الباطنة مِنْ صفاتِ القلوب، والعلم بأسرار الأعمال وآفاتها، والعلم بالوعْدِ والوعِيْدِ الواقِعَينِ في الكتاب والسنة، مِنْ ذكر ثواب المحسنين وعقاب المسيئين، فبذلك يتم أمر العالم، ويكمل النفع له والانتفاع به. فإن هذه العلوم التي ذكرناها لا يتم بعضها بدون بعض، وهي علوم السلف الصالح، يعرف ذلك مَنْ طَالَعَ سِيرهِم.

وأما علم الباطن فلا قِوامَ له بدونِ علم الظاهر، وأمّا علم الظاهر فلا

عام له بدون علم الباطن، وأما علم الوعْدِ والوَعِيدِ فلِما فيهما مِنَ الترغيب في إقامة الأوامر والفضائل، ومِنَ الترهيب عن الوقوع في المحارم والرذائل.

وقبيحٌ بالعالم أنْ يتكلّم في حُكْم بعض الواجبات، أو فضائل الخيرات، أو شيء من المحرمات؛ فإذا طُولِبَ عند ذلك بذكر بعض ما وَرَدَ عنِ الله وعنْ رسوله في ذلك الأمْرَ لم يقدر أنْ يُورِدَ شَيْئاً في ذلك، وصدور المؤمنين إنها تنشرِحُ بكلام الله تعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبه تطمئن قلوبهم، وتنتهضُ هِممهُمْ.

فتأمّل هذه الجملة وأحسِنِ النظرَ فيها، وخُذْ مِنْ هذه العلوم الثلاثة قدْراً صالحاً: وهي علم الأحكام الظاهرة من العبادات والمعاملات، وعلم الأمور الباطنة من الأخلاق وأوصاف القلوب، وعلم الوعْدِ والوَعِيدِ وأعنِي به ما ورد عن الله ورسوله في فضل الطاعات، وهو الوعْدُ، وعقاب السيئات وهو الوَعِيدُ.

وينبّغي ويتأكّدُ على أهل العلم أنْ يُبَالِغُوا في نَشْرِهِ وإذاعته، وبذْلِتهِ وتعلِيمِهِ لَحميع المسلمين أعنِي العلم العام النافع علمه لكل أحد من أهل الإسلام.

\* \* \*

وينبّغي للعالم أنْ يكونَ حديثُهُ مع العامّةِ في حال مخالطته ومجالسته لهم في بيان الواجبات والمحرّمات، ونوافل الطاعات، وذكر الثواب والعقاب على الإحسان والإساءة، ويكون كلامه معهم بعبارة قريبة واضحة يعرفونها

ويفهمونها، ويزيد بياناً للأمور التي يعلم أنهم مُلابِسُونَ لها، ولا يسكت حتى يُسأل عن شيء من العلم وهو يعلم أنهم محتاجُونَ إليه ومضطّرونَ له، فإنَّ عِلْمَهُ بذلك سُؤالٌ منهم بلسانِ الحالِ.

والعامّةُ قد غَلَبَ عليهم التساهلُ بأمر الدين عِلْماً وعَمَلاً، فلا ينبّغي للعلماء أنْ يساعِدُوهُمْ على ذلك بالسّكُوتِ عن تعليمهم وإرشادِهم، فيعمّ الهلاك، ويعظم البلاء، وقلّما تختبِرُ عاميّاً - وأكثرُ الناس عامّة - إلا وجدْتَهُ جاهِلاً بالواجبات والمحرّمات، وبأمور الدِّين التي لا يجوز ولا يسوغ الجهْلُ بشيء منها، وإن لم يوجد جاهلاً بالكل وُجِدَ جاهلاً بالبعض. وإن علم شيئاً من ذلك وَجَدْتَ علمه به علماً مسموعاً من ألسنة الناس، ولو أردتَ أنْ تقلبه له جهلاً، فعلتَ ذلك بأيسَرِ مُتُونَةٍ لعَدَمِ الأصل والصحة فيما يعلمه.

\* \* \*

وينبّغي للعالم إذا جاءه مَنْ يطلبُ العلم أنْ ينظُرُ فيه، فإنْ كان فارِغاً ومُتأهّلاً لفَهْمِ العلم فليأمره بقراءَةِ الكتب، وإن كان عامياً يقصد أنْ يتعلّم ما لابدّ له من العلم فليُلقّنه ذلك تلقيْناً، وليعلّمهُ ويُفهّمهُ، ويختصِرَ له الأمر، ولا يطوّل عليه بقراءة الكتب التي عساه لا يفهمها ولا يفرغ لها، ولا يحتاجُ لأكثر ما فيها فإنّ حاجة العامّة مِنَ العلم ليستْ شيئاً كثيراً.

وينبّغي للعلاء وخصوصاً منهم ولاة الأحكام أنْ يعظِوا عامة المسلمين عند الاختصام إليهم، ويخوِّفوهم بها وَرَدَ عن الله وعن رسوله من التشديدات والتهديدات في الدعاوى الكاذبة، وشهادة الزّوْرِ والأَيهانِ الفاجرة، والمعاملات الفاسدة مثل الرِّبا وغيره. ويذْكُروا لهم بعض ما وَرَدَ في الشرّع مِنْ تحريم هذه الأمور، وشدّةِ العقاب فيها؛ وذلك لغلبةِ الجَهْلِ، وشدّةِ الحُوْص، وقلّةِ المُبالاةِ بأمْرِ الدِّين. وكم مِنْ عاميّ من المسلمين إذا سمع تحريم الكذب في الدعاوي والشهادات والأيهان يرجع عن شيء قد عزمَ عليه مِنْ ذلك لجهله وقلّةِ عِلْمِهِ.

وعلى الجملة: فيتأكّد على العلماء أن يجالسوا الناس بالعلم، ويحدّثوهم به، ويبيّنوه لهم، ويكون كلام العالم معهم في بيان الأمر الذي جاءوا إليه من أجله: مثل ما إذا جاءوا لعقد نكاح يكون كلامه معهم في ما يتعلّق بحقوق النساء: من الصداق، والنفقة والمعاشرة بالمعروف، وما يجري هذا المجرى. ومثل ما إذا جاءوا لعقد بيع وكتاب مسطور بينهم في ذلك، يكون كلامه معهم: في الشهادات، وفي صحيح البيوع وفاسدها، ونحو ذلك.

وهذا والله خير وأوْلى في هذه المجالس من الخوْضِ في فضول الكلام، وما لا تعلُقَ له بالأمر الذي من أجله جاءوا ولا بالدِّين رأساً.

ولا ينبّغي للعالم أنْ يخوضَ مع الخائضين، ولا أنْ يصرِفَ شيئاً مِنْ أوقاته في غير إقامة الدِّين.

وهذا الذي ذكرناه من أنّه ينبغي للعالم ويتأكّد عليه: أنْ يجعل مجالسته ومخالطته مع عامة المسلمين معمورة ومستغرقة بتعليمهم وتنبيههم وتذكيرهم، قد صار في هذا الزمان بالخصوص من أهم المهمّاتِ على أهل

العلم، لاستيلاء الغفلة والجهل والإعراض عن العلم والعمل على عامة الناس؛ فإن ساعدهم أهل العلم على ذلك بالسكوت عن التعليم والتذكير غَلَبَ الفسادُ. وعَمَّ الضرَرُ، وذلك مُشَاهَدٌ لإهمالِ العامِّةِ أَمْرَ الدِّين، وسكوتِ العلماءِ عن تعليمهم وتعريفهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله!

#### \* \* \*

ثم إنّ مِنْ آكِدِ الوظائف والآداب في حق العالم: أنْ يُكلّم الناس بفعْلِهِ قَوْلِهِ، وأنْ لا يأمرهم بشيء من الخير إلا ويكون مِنْ أحرصِهِمْ على فِعْلِهِ والعمَلِ به، ولا ينهاهم عن شيء من الشرِّ إلا ويكون مِنْ أبعدِهِمْ عنه، والعمَلِ به، ولا ينهاهم عن شيء من الشرِّ إلا ويكون مِنْ أبعدِهِمْ عنه، وأشدّهم ترْكاً له، وأن يكون مُريداً بعلمه وعمله وتعليمه وجْهَ الله والدار الآخرة فقط، دُوْنَ شيءٍ آخر مِنْ جَاهٍ أوْ مَالٍ أو ولايَةٍ أو شيءٍ مِنْ أعراض الدنيا، قال رسول الله على: «مَنْ طَلَبَ عِلماً ممّا يُبتَعَى بِهِ وَجُهُ اللهِ للبُبَاهِيَ به السّفهاء، أوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النّاسِ إِلَيهِ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيهِ عَضْبَانٌ».

اللهم انفعنا بها علّمتنا، وعلّمنا ما ينفعنا، وزِدْنا علهاً، والحمد لله على كل حال، ونعوذُ بالله مِنْ أحوالِ أهْلِ النارِ.

### 

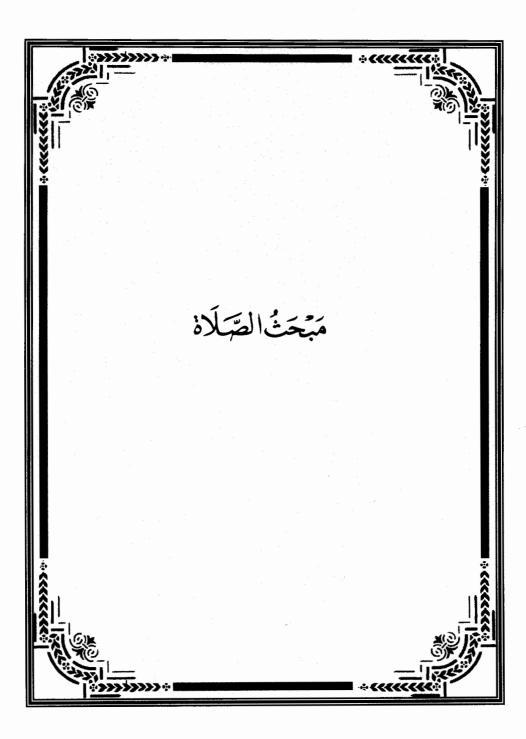



فضائل الصلاة واعلموا معاشر الإخوان - فقهنا الله وإياكم في الدين، وألهمنا رُشدنا، وأعاذنا من شر أنفسنا - أنّ الصلاة عمادُ الدِّين، وأجَلُ مباني الإسلام الخمس بعد الشهادتين، ومحلّها مِنَ الدِّين عمل الرأس مِنَ الجسد، فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له؛ فكذلك لا دِيْنَ لَمْ لا صلاة له، كذلك وَرَدَ في الأخبار . جعلنا وإياكم مِنَ المحافظين على الصلاة، المُقيمينَ لها، الخاشعين فيها، الدائمين عليها، فبذلك أمرَ الله عباده المؤمنين في كتابه، وبه وصَفَهم فيها، الدائمين عليها، فبذلك أمرَ الله عباده المؤمنين وكتابه، وبه وصَفَهم فقال عَنز مِن قائسل: ﴿ كَفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِللهِ قَلْمَ اللهُ عباده المناهمين ترف العمل المناهمين ترك شيء منها في حال من الأحوال ما دام يعقِل، ولو بلغ به العجز والمرض إلى أقصى غاياته.

والصلاة الوسطى: هي العصر كما ورد به الحديث الصحيح خصّها الله بالذّكْرِ لزيادَةِ الفضْلِ والشّرفِ، وذلك معروفٌ ومشهور في الإسلام، حتى بلغنا في سبب نزول الرّخصّةِ في صلاة الخوف: أنّ المسلمين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الغزوات، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر على الوجه المعهود، وكان المشركون قريباً منهم يرونهم، فلمّا فرغوا مِنْ صلاتهم قال بعض المشركين: لو أغرتُم عليهم وهم في صلاتهم لأصبتموهم، فقال بقيّةُ المشركين: إنّ لهم بعد هذه الصلاة صلاةً هي أحبّ إليهم مِن آبائهم وأبنائهم - يعنون العصر - فنزل جبريل

عليه السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام بصلاة الخوف، فانظر كيف صار فضل هذه الصلاة - أعنِي العصر - معلوماً حتى للمشركين.

وقال تعالى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الروم: ٣١].

فالإنابَةُ: هي الرجوع إلى الله، والتقوى: هي الخشية من الله، والإقامة للصلاة: هي الإتيان بها على الوجْهِ الذي أَمَرَ اللهُ بهِ.

وقال تعالى: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّهِ عَنِ ٱللَّغِو مُعْرِضُورَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّرِكَاوَةِ فَعِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ اللَّكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ الْفَرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ إلّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ الْفَرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ الْمَادُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ هُمْ الْمَادُونَ ﴾ والله منون ١-٩].

و قال تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١٣ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾ [المعارج: ٢٢-٢٣].

فاستثناهم من نوع الإنسان المخلوق على الهَلَع والجزَع عند مَسّ الشرِّ له، والمَنْع عند مَسِّ الخير له، كأنَّه سبحانه يقول: إنَّ المُصلِّين على الحقيقة ليسُوا ممَّن يهلَعُ ويجزَعُ ويَمْنَعُ.

قلتُ: لأنّ هذه الأوصاف من المُنكر، وقد قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَانَةُ ۚ الصَّكَانَةُ ۚ الصَّكَانَةُ الصَّكَانَةَ وَالْمُنكُرِ وَلَذِكْرُ ٱللّهِ أَحَبُرُ ﴾ [المنكبوت: ٤٥]. فالمصلي اللّه يم للصلاة كما أَمَرَ اللهُ ورسولُهُ، تنْهَاهُ صلاته عن فِعْلِ ما يكرهه الله منه، مثل هذه الصفات المذكورة وغيرها من المكارِهِ.

وقال عليه الصلاة والسلام: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، فالمُصلِّي

على الاتباع والاقْتِدَاءِ برسولِ الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلاته، على الوجْهِ الذي نقلته علماء الأمة من السلف والخلف رضي الله عنهم هو المصلي المعدود عند الله من المُقيمِينَ للصلاة والمحافِظِينَ عليها.

#### \* \* \*

ثم إنّ للصلاة صورةٌ ظاهرةٌ، وحقيقةٌ باطِنَةٌ لا كمالَ للصلاة ولا تمامَ لها إلّا بإقامتها جميعاً، فأمّا صورتها الظاهرة: فهي القيام، والقراءة، والركوع، والسجود، ونحو ذلك من وظائف الصلاة الظاهرة. وأما حقيقتُها الباطنة: فمثل الخشوع، وحضور القلب، وكمال الإخلاص، والتدبّر والتفهّم لمعاني القراءة، والتسبيح، ونحو ذلك من وظائف الصلاة الباطنة.

فظاهر الصلاة: حَظُّ البَدَنِ والجوارح، وباطِنُ الصلاة: حَظُّ القَلْبِ والسِّرِّ، وذلك محل نَظرِ الحقِّ مِنَ العبد، أعنِي قلبه وسرَّهُ.

قال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - مثل الذي يُقِيمُ صورةَ الصلاة الظاهرة ويَغفَلُ عن حقيقتها الباطنة، كمثل الذي يُهدِي لملك عظيم وصيفة ميتة لا رُوْحَ فيها، ومثل الذي يقصر في إقامة ظاهرة الصلاة كمثل الذي يهدي إلى الملك وصيفة مقطوعة الأطراف، مفقوءة العَيْنَينِ، فهو والذي قبله متعرضان من الملك بهديتها للعقاب والنّكالِ، لاستهانتها بالحُرْمَةِ، واستخفافها بحقّ الملك، ثم قال: فأنت تُهدي صلاتك إلى ربك، فإياك أنْ تُهديها بهذه الصفة فتستوجبَ العُقُوبَة، انتهى بمعناه.

ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها: كمال الطهارة والاحتياط فيها المحتصم في البدن والثوب والمكان، قال عليه الصلاة والسلام: «الطّهُورُ مِفْتَاحُ على الصلاة والغشوع الصّلاةِ) وفي الحديث الآخر: ((الطّهُورُ شَطْرُ الإِيْمانِ).

وإسباغُ الوضوء، وتثليثه من غير وسوسة ولا إسراف، فإنَّ الوسوسة في الطهارة والصلاة مِنْ عمل الشيطان، يُلبِّسُ بها على مَنْ قَلَّ عِلْمهُ وضعُفَ عقلهُ، كما قال بعض السلف: الوسوسة مِنْ جَهْل بالسنة أو خَبَالٍ في العَقْل، ومذهب السلف في الطهارات هو المذهب المحمود وفي جميع الأشياء، فإنهم القدوة، وبهم الأسوة، وتجديدُ الوضوء لكل صلاة مِنَ السّنةِ، والدّوامُ على الوضوءِ مُطلقاً محبوبٌ وفيه منافِعٌ كثيرة.

بلغنا: أنَّ الله تعالى قال لموسى عليه السلام: إذا أصابتَكَ مُصيبَةٌ وأنتَ على غير طهارةٍ فلا تلومَنَّ إلَّا نفسك. وقد وردَتْ الأحاديثُ الصحيحةِ بأنَّ مَنْ توضًّا فأحسنَ الوضوء خرجتْ جميعَ خطاياهُ مِنْ أعضائه، ودَخَلَ في الصلاة نقيّاً مِن الذنوبِ.

ومن المحافظة على الصلاة، والإقامة لها: المبادرة بها في أوَّلِ مواقيتِها، وفي ذلك فضْلٌ عظيم، وهو دليلٌ على محبّةِ الله تعالى وعلى المسارعة في مرضاته ومحابِّهِ، قال عليه الصلاة والسلام: «أُوِّلُ الوَقْتِ رِضْوانُ اللهِ، وآخِرَهُ عَفْوُ اللهِ، وإنّ العَبْدَ لَيُصَلِّي الصّلاةَ وَلَمْ يَخرجُهَا مِنْ وَقْتِهَا، وَلَمَا فاتَهُ مِنْ أُوِّلِ الوَقْتِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا) ، وقبيحٌ بالمؤمن أنْ يدخُلَ عليه وقتُ صلاتهِ وهو على شُغْلٍ مِنْ أشغالِ الدنيا فلا يتركه، ويقوم إلى فريضته التي كتبها الله عليه فيؤدّيها، ما ذلك إلا مِنْ عُظْمِ الغفلَةِ وقلّةِ المعرِفَةِ بالله، ومِنْ ضعفِ الرّغبَةِ في الآخرة.

#### \* \* \*

وأما تأخيرُ الصلاةِ حتى يخرج وقتها أو يقع بعضها خارجه فغيرُ جائزٍ وفيه إثم.

والأذانُ والإقامةُ مِنْ شعائِرِ الصلاة تتأكّدُ المحافظة عليها، وفيها طردُ الشيطان، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا نُودِيَ للصّلاقِ أَدْبَرَ الشيطانُ» الحديث.

### \* \* \*

وَمِنَ المحافظةِ على الصلاة والإقامةِ لها: حُسْنُ الخشوع فيها، وحضورُ القلب وتدبّر القراءة، وفهم معانيها، واستشعارُ الخضوعِ والتّواضُع لله عند الركوع والسجود، وامتلاء القلب بتعظيم الله وتقديسه عند التكبير، والتسبيح، وفي سائر أجزاء الصلاة، ومجانبة الأفكار والخواطر الدنيوية، والإعراضُ عن حديث النفسِ في ذلك، بل يكون الهمُّ في الصلاة مَقْصُوراً على إقامتِها وتأديتِها كما أمَرَ اللهُ، فإنّ الصلاة مع الغفلة وعدم الخشوعِ والحضورِ لا حاصِلَ لها ولا نفْعَ فيها.

قال الحسن البصري رحمه الله: كلُّ صلاةٍ لا يحضرُ فيها القلبُ فهي

## إلى العقوبَةِ أسرع.

وفي الحديث: «ليْسَ للعَبْدِ مِنْ صَلاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا، وإنّ الْمَسَلِّي قَدْ يُصَلِّي الصّلاة فَلا يُكتَبُ لَهُ مِنْهَا سُدُسهَا وَلَا عُشُرِهَا»؛ أعني: أنّه يُكتَبُ له منها القدر الذي كان فيه حاضِراً مع الله وخاشِعاً له، وقد يَقِلُّ ذلك وقد يَكثُر بحَسَبِ الغَفْلَةِ والانْتِبَاهِ. فالحاضر الخاشع في جميع الصلاة تُكتَبُ له صلاته كلّها، والغافل اللاهي في جميع صلاته لا يُكتَبُ له شيء منها.

فاجتهد - رحمك الله - في الخشوع، والحضور في الصلاة، وتدبَّر ما تقرؤه مِنْ كلام ربَّك في صلاتِك، ولا تعجَلْ إذا قَرَأْتَ، فإنَّه لا تَدبُّرَ مع العَجَلَةِ.

#### \* \* \*

وإذا رَكَعْتَ وَسَجَدْتَ فاطَمَئِنْ - ولا تَنْقُرْ الصلاة نَقْرَ الدِّيْكِ، فلا تصح صلاتك - وذلك لأنّ الطُّمَأنِيْنَةَ في الرّكُوعِ والاعْتدَال منه، وفي السجدتين وفي الجلوس بينها، واجبةٌ لابدّ منها في الفرض والنفل، تبطل الصلاة بتركها، والذي لا يتم ركوعه وسجوده وخشوعه في صلاته هو الذي يسرق الصلاة، كما ورد به الحديث.

وورد: أنّ مِنْ حافظَ على الصلاة وأغّهَا تخرُجْ صلاتُهُ بيضاءَ مُسْفِرةً، تقول: حفِظَكَ اللهُ كما حَفِظتَنِي - والذي لا يتمّ الصلاة تخرجُ صَلاتُهُ سَودَاءَ مُظلِمةً، تقول: ضيّعكَ اللهُ كما ضيّعتَنِي، ثُمَ تُلَفُّ كما يُلَفُ الثّوبُ الحَلِقَ فيُضرَبُ بها وجهَهُ - وفي الحديث: «إنّما الصّلاةَ تَكَسْكُنٌ وَتَخَضُّعٌ وتَخَشُّعٌ».

ولمّا رأى عليه الصلاة والسلام الرجلَ الذي يعبَثُ بلحيته في صلاته قال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحهُ».

فبيّنَ أنَّ خشوعَ الجوارحِ مِنْ خُشُوعِ القَلْبِ، وأنَّه لا كمالَ للصلاة بدون ذلك. وقد قال السلف رضوان الله تعالى عليهم: مَنْ عَرَفَ مَنْ على يمينه وشماله وهو في الصلاة فليْسَ بِخَاشِعِ.

وقد بَلَغَ الخشوعُ في الصلاة برجالٍ مِنَ السّلَفِ الصالح مَبْلَغاً عَجِيباً، فمن ذلك: أنّ أحدهم كان يقع عليه الطير وهو قائم في الصلاة أو ساجد يحسب أنه حائطٌ أو جماد مِنْ شدّةِ هدوئهِ وطُوْلِ قيامهِ وسجوده. وسقطت في جامع البصرة أسطوانة انزعجَ لسقوطِها أهلُ السوق، وكان بعضهم يصلي في المسجد فلمْ يشعرْ بها من شِدّةِ استغراقه في صلاته. وكان بعضهم يقول لأهله وأولاده: إذا دخلتُ في الصلاة فافعلوا ما بَدَا لكم - يعنِي من رفع الأصواتِ وكثرةِ اللغط - فإني لا أحس بكم. فكانوا ربّها يَضربُونَ بالدّفِ عنده فلا يشعر به.

واحترق بيت علي بن الحسين رضي الله عنهما بالنار وهو ساجد، فجعلوا يصيحون عليه: النار النار يا ابن رسول الله! فلم يرفع رأسه. فلمًا فرغَ مِنْ صلاته قيل له في ذلك فقال: ألهتني عنها نارُ الأخرى.

وقيل لبعضهم: هل تجد في صلاتك ما نجده مِن وساوس الدنيا؟ فقال: لأنْ تختلِفَ فيَّ الأسِنَّةُ أَحَبَّ إليَّ مِنْ ذلك. وقيل لآخر: هل تُحدِّثُ نفسك في الصلاة بشيء؟ فقال: وهل شيء أحب إليَّ مِنَ الصلاةِ حتى أُحدِّثَ نفسي به فيها!.

وجاء السارق فسرق فرس الربيع بن خيثم وهو في الصلاة، فجعل

الناس يدعون عليه، فقال الربيع: لقد رأيته حين أطلقه، فقالوا: لو طلبته فأخذته منه؟ فقال: كانت صلاتي أحبَّ إليَّ مِنَ الفَرَسِ، وهو منه في حِلّ.

وصلّى بعضُ أصحاب رسول الله ﷺ في حائِطِ نَخْلِ له، فجعلت الطيرُ تطِيرُ مِنْ شجرة إلى شجرة، وجعل ينظرُ إليها فألها هُ ذلك عن شيءٍ من صلاته، فلمّا عَرَفَ ذلك مِنْ نفسِهِ، شقّ عليه؛ فجعل ذلك الحائِطَ كلّهُ في سبيل الله لمّا ألهاه عن صلاته.

قلتُ: وهذا كله لمعرفة السّلَفِ الصالح رضي الله عنهم بجلالَةِ قدْرِ الصلاة وعِظَمِ موقِعَهَا مِنَ الدِّينِ.

وقد بلغنا: أنّ الله تعالى قسم أعمال الصلاة على أربعين ألف صفً مِنَ الملائِكَةِ، في كل صَفِّ سبعون ألفاً: عشرةٌ منها قيام لا يركعون، وعشرةٌ منها ركوع لا يسجدون، وعشرةٌ سجود لا يرفعون، وعشرةٌ قعود لا يقومُون، وجَمَعَ جميع ذلك لعبدِهِ المُؤمِن في ركعتين يُصلّيهِما، فانظر عُظْمَ مِنتهِ وفَضْلهِ على عباده المؤمنين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَثَلُ الصّلوَاتِ الخَمْسِ مَثَلُ نَهْرٍ عَمْرٍ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَقْتَحِمهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسُ مِرّاتٍ؛ أَفَتَرُونَ ذَلِكَ يُبقِي عليه مِنْ دَرَنِهِ شَيْئاً؟ قالوا: لا». وقال عليه الصلاة والسلام: «الصّلاة إلى الصّلاة كِفَارَةٌ لِا بينَهُما إذَا اجتُزبتِ الكَبَائِرُ».

وكان أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا حضر وقتَ الصلاة يقول: قوموا إلى ناركم التي أوقد تموها فأطفئوها. يريد بالنار الذنوب، وبإطفائها القيام إلى الصلاة؛ فإنه مكفِّر للسيئات ومذهب لها؛ قال تعالى: ﴿ وَأَقِدِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِّنَ ٱليَّلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلنَّاكِرِينَ ﴾ [مود: ١١٤].

وقد ورد أنّ هذه الآية نزلت في رجل أصابَ مِنْ امرأةٍ مِا دُوْنَ الزنا، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله أنْ يُقِيمَ عليه الحدّ، فلم يَرُدْ عليه حتى أقيمت الصلاة؛ فلمّا فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته استحضره فقرأ عليه هذه الآية، فقال الرجل: هذا لي خاصةً أم للناس عامة ؟ قال: ((بَلْ هُوَ للنّاسِ عَامّةٌ)).

قلت: وفيه دليل على أنّ الصغائِر مِنَ السيئاتِ تُكفَّرُ بالصلوات وغيرها مِنَ الحسنات، والتوبة منها - أعني الصغائر - مع ذلك أتم وأحوط.

قلت: ولا حَدَّ على الرجل فيها أصابه مِنَ المرأة دُوْنَ الزّنا: من القُبْلة واللمس ونحو ذلك، ولكن حَسِبَ أنَّ عليه في ذلك حَدّاً، والله ورسوله أعلم.

ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها: المداومة والمواظبة على فِعْلِهَا في الجماعة؛ وذلك لأنّ الصلاة في الجماعة تفْضُلُ على صلاته وحده بسبع فضيلة المعماعة وعشرينَ درجة، كما ورد به في الحديث الصحيح. فمَنْ تساهَلَ بهذا الربحُ الديني الأخروي الذي لا تعَبَ في تحصيله ولا مشقّة في نَيْلهِ، فقد عظمت عن مصالح الدِّين غفلته، وقلَّت في أمر الآخرة رغبته، لاسيما وهو يعلَمُ مِنْ نفسهِ كَثْرَةُ ما يتحمّله مِنَ التّعَبِ، ويُقاسِي من المَشَاقِ في طلب رِبْح الدنيا اليسير الحقير، وإذا حصل له منه شيء تافةٌ بِتَعَبِ كثيرِ نسِي تعبه، وعَدَّ ما ناله مِنْ ربح الدنيا الفانية غُنماً جسياً. أفلا يخشى مَنْ يعرِفَ مِنْ نفسِهِ هذه الأوصاف أَنْ يكونَ عند الله مِنَ المنافِقينَ، وفِيها وَعَدَ اللهُ به مِنَ الْمُتشكِّكِينَ!.

ولم يبلغنا في جملة ما بلغنا عن رسول الله ﷺ أنَّه صلَّى مُنفرداً ولا صلاة واحدة! وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ((لقد رأيتُنا وما يتخلّفُ عنها -

يعني صلاة الجهاعة - إلّا مُنافِقٌ معلومَ النّفَاقِ»، ((ولقد كان الرجل يُؤتَى به على عَهْدِ رسول الله ﷺ يُهادَى بينَ الرُّجُلينِ مِنَ الكِبَرِ حتى يُقامَ في الصّفّ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِخَاً صَحِيْحاً فَلَمْ يُجِبْ، فَلَا صَلَاةً لَهُ» وقد هَمَّ عليه الصلاة والسلام بإحراق بِيُوتِ أقوامٍ عليهم بالنار كانوا يتخلّفُونَ عن الصلاة في الجاعة؛ كذلك وَرَدَ في الحديث: وهو الغاية في التشديد والتهديد لمنْ يترك صلاة الجاعة مِنْ غَيْرِ عَدِي عَدْرٍ صحيح.

والعذرُ الصحيح: هو الذي لا يمكن الحضور معه بوجه ما، وإن أمكن فبمشقة ظاهِرة يعسُرُ على أكثر الناس تحمُّلِهَا، ومع ذلك فالحضورُ أفضل، والثواب فيه أكثر إلا في صور نادرة: مثل أن يكون عذره داء الإسهال المتواتر، ويُخشى لو حضر من تلويث المسجد، وما في معنى ذلك. والعذرُ إنها معناه: سقوط الحرج عن المعذور. وقد يحصل الثواب مع إسقاط الحرج لمن كان عذره صادقاً، وهو يَودُّ أنْ لو استطاع الحضور بأي مكن، ويقع في قلبه لعدم حضوره حُزْنٌ وتَعَبُّ على ما فاته مِنْ طاعَة ربّهِ وتعظيم حرماته؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته: «إنّ وتعظيم حرماته؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته: «إنّ

أَقُوامَاً خَلْفَنَا بِاللَدِيْنَةِ مَا سِرْنَا مَسِيْراً، وَلَا قَطَعْنَا وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَنَا، حَبَسَهُمْ العُذْرُ...» الحديث.

وكأنهم هم الذين قال الله فيهم: ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لِللهِ فيهم: ﴿ وَلَا عَلَى اللَّهِ فِيهِم الذين قال الله فيهم: ﴿ وَلَا عَلَى اللَّهِ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا ﴾ [التربة: ٩٦]. ومَنْ في معناهم مِنْ أهل الصدق والإخلاص، وقوّةِ الرّغْبَةِ فيها عند الله، وبَذْلِ النّفْسِ فها دونها في طلب مرضاته.

فإيّاكَ أَنْ تتخلّفَ عن صلاة الجماعة لغير عُذْرِ ناجِزِ يمكنك أَنْ تعتذِرَ به بين يدي الله علّام الغيوب! وإنْ بدا لك القعود في بيتك لأمْرِ رأيتَ فيه خيراً وصلاحاً لك في دِيْنٍ أو دُنيا، فاخرج إلى المسجد أوقاتَ الصلوات لتصلّيها في جماعة، أو خُذْ إليك مَنْ يُصلّي معك في بيتِكَ ولو واحداً حتى تسلّمَ مِنَ الحَرَجِ وتفوزَ بالثّوابِ، فإنّ فَضْلَ الجماعَةِ يحصلُ بإمَامٍ ومَأمُومٍ، وكلّما كثروا كان أفضل.

وتزكو الصلاة ويزيدُ ثوابُها خَلْفَ الأئمَةِ مِنْ أَهـلِ الخيرِ والصّلاحِ، وترجَحُ على الصّلاةِ خَلْفَ مَنْ ليس بهذا الوصف.

فينبّغي أنْ تتحرّى وتجتهِدَ أنْ تُصلّي خَلْفَ الأئمّةِ المعروفين بالتقوى؛ وهذا مِنْ حيث الأفضل والأوْلَى، وإلّا فقد قال عليه الصلاة والسلام: (صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ)».

وفي المشي إلى المسجد لأجْلِ الصلاة فيه، ثوابٌ عظيم وردَتْ به الأخبار، حتى وَرَدَ أنّ كلَّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا العَبْدُ إلى المسجدِ تُحسَبُ له، وتُكْتَبُ له في حسناته.

وانتظارُ الصلاة بعد الصلاة مِنَ القُربَاتِ، ومثاله: أَنْ تُصَلِّي المَغْرِبَ ثم تجلس في المسجد لأجْل العِشَاءِ حتّى تُصلّيها، والمُنتظِرُ للصلاة يُعدّ عند الله مُصلّياً ويُكْتَبُ له ثواب المُصلّينَ، سَواءٌ كان ذلك انتظارُ صلاةٍ بعد صلاة، أو سَبَقَ إلى المسجد قبل أنْ تُقامَ الصلاة فَقَعَدَ ينتظرَها. والذي يمكث في محلِّهِ الذي صلِّي فيه لا تزال الملائكة تستغفر له وتدعو له حتى يُحِدِثَ، أو يتكلّم. كل ذلك قد وردَتْ به الأخبار عن النبي ﷺ؛ قال رسول الله ﷺ: ‹‹أَلَا أَدُلَّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدّرَجَاتِ: إسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى المَسَاجِدِ، وانْتِظَارُ الصّلاةِ بَعْدَ الصّلاةِ، فَذَلِكُم الرّباطُ فَذَلِكُمُ الرّبَاطُ»، وقال عليه الصلاة والسلام: ((إنّكُمْ لنْ تَزَالُوا في صَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصّلاةَ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «بشر المَشَّائِينَ إِلَى المَسَاجِدِ في الظَّكَم بِالنَّورِ التَّام يَوْمِ القِيَامَةِ». ووَرَدَ أنَّ مَشْيَ الإنسانُ إلى المسجدِ يُكتب له، ويُجعل الله له ثوابه: خُطْوةً يُكفّر بها عنه سَيْئةً، وخُطْوةً يُكتَبُ له بها حسنةٌ، وخُطْوةً يُرفَعُ له بها دَرَجَةٌ، وكما يُكتَبُ له مُشَاهُ إلى المسجد كذلك يُكْتَبُ له رُجُوعَهُ مِنَ المسجد إلى منزله. وقال عليه الصلاةُ والسلام: «لا تَزَالُ الملائِكَةُ تُصَلّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَحلّهِ الّذِي صَلَّى فِيْهِ مَا لم يُحِدِثْ أَوْ يَتَكَلَّمْ تَقُولُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمِّ ارْحَمْهُ».

\* \* \*

وَمِنْ المَتَأَكِّدِ الذي ينبَّغي الاعتناء به، والحرص عليه الملازمة للصّفّ الأوّلِ، والمُدَاوَمَةِ على الوقوف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ مَا فِي الأذَانِ وَالصّفّ الأوّلِ ثُمّ لمْ يَجِدُوا إِلّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ النّناسُ مَا فِي الأذَانِ وَالصّفّ الأوّلِ ثُمّ لمْ يَجِدُوا إِلّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ

لاسْتَهَمُوا))؛ ومعنى الاسْتِهَامُ: الاقْتِرَاعُ.

ويحتاج من يقصد الصلاة في الصف الأوّل لفضله، إلى المبادرة قبْلَ ازْدِحَامِ الناس، وسبْقِهم إلى الصف الأول؛ فإنّه مها تأخّر ثم أتى وقد سَبَقُوهُ ربّها يتخطّى رِقابَهُم فيُؤذِيهِم، وذلك محظورٌ، ومن خشِي ذلك فصلاته في غير الصفِّ الأوّلِ أوْلَى به. ثم يلومُ نفسَهُ على تأخّرهِ حتى يسبِقَهُ الناسُ إلى أوائل الصفوف. وفي الحديث: «إلا يَزَالُ أَقْوَامٌ يَتَأخّرُونَ حتى يُ فَوَخِّرَهُمُ اللهُ)».

\* \* \*

ومِنَ السُّنَنِ المُهمَّة المغفولِ عنها: تسوِيةُ الصفوفِ والترّاصُ فيها؛ وقد كان عليه الصلاة والسلام يتولّى فِعْلَ ذلك بنفسه، ويكثر التحريض عليه والأمر به ويقول: «لتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ ليُخَالِفَنَّ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ» ويقول: «إنّي والأمر به ويقول: «لتُسوّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ ليُخَالِفَنَّ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ» ويقول: «إنّي لأرَى الشّياطِينَ تَدخُلُ مِنْ خَلَلِ الصّفُوفِ»؛ يعني بها الفُرَجُ التي تكون فيها. فيستَحَبُّ إلصاقُ المناكِبِ بالمناكِبِ مع التسويةِ، بحيث لا يكون أحدٌ متقدِّماً على أحدٍ ولا مُتأخّراً عنه فذلك هو السنة. ويتأكّد الاعتناءُ بذلك، والأمْرُ به مِنَ المسلمين؛ فإنهم أعوانٌ على والأمْرُ به مِنَ المسلمين؛ فإنهم أعوانٌ على البِرِّ والتقوى، وبذلك أُمِرُوا، قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقُوىَ وَلا نَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوىَ وَلا نَعَاوَنُوا

فعليك - رحمك الله تعالى - بالمبادَرة إلى الصّفّ الأوّلِ، وعليك بِرَصِّ الصّفوفِ وتسوِيَتِها ما استَطَعْتَ؛ فإنّ هذه سنة ميّتَةٌ مِنْ سُنَن رسولِ الله

صلى الله عليه وآله وسلم، مَنْ أحياهَا كانَ معه في الجنة. كما ورد.

#### \* \* \*

واعلم أنّ مِنْ أهم اللهمّاتِ: ملازمة الصلوات في الجماعة كما تقدّم، وهو أعني حضور الجماعة، وفي صلاة العشاء والصبح أشد تأكّداً وأكثر فضلاً، لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَلّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنّما قَامَ فَضُلاً، لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَلّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنّما قَامَ الليلَ كُلّهُ»، وقال عليه نصف الليل، وَمَنْ صَلّى الصّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنّما قَامَ الليلَ كُلّهُ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُنَافِقِينَ أنّهم لا يَسْتَطِيْعُونَ حَضُورَ العِشَاءِ وَالصّبْح في الجَمَاعَةِ» الحديث.

وورد أنّ : ((مَنْ صَلّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ كَانَ في ذِمّةِ اللهِ حَتّى يُصْبِحَ، وَمَنْ صَلّى الصّبْحَ في جَمَاعَةٍ كَانَ فِي ذِمّةِ اللهِ حَتّى يُمْسِيَ)، قال عليه الصلاة والسلام: ((فَلا يَطْلُبَنّكُمُ اللهُ بِشَيءٍ مِنْ ذِمّتِهِ)، ينهى عن التعرّضِ لَمَنْ هُوَ في ذِمّةِ الله بشيءٍ مِنَ السُّوءِ.

وقد بلغنا: أنّ الحجاجَ مَعَ جَوْرِهِ وظُلمهِ وتَعدّيهِ لحدُودِ الله كانَ يَسْأَلُ كُلَّ مَنْ يُؤتَى به نهاراً: هل صَلَيْتَ الصبحَ في جماعةٍ؟ فإنْ قال: نعم. خلَّى سبيله، مخافَةَ أنْ يطلبهُ اللهُ بشيءٍ مِنْ ذِمّتهِ.

### \* \* \*

وإذ قد عرفتَ مِنْ قَبْلُ ما وَرَدَ عن الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاة التشديداتِ في ترْكِ الجهاعة مِنْ غير عُذْرِ صحيح..

فاعلم وتحقق أنَّ المتخلّف عن صلاة الجمعة بذلك الوعيد أحق، والتشديد عليه في ترْكها أعظم، وذلك لأنها فرضُ عينٍ بالإجماع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ». وسُئل ابن عباس رضي الله عنها عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار، ولكنه لا يحضر الجمعة والجهاعة فقال: هو في النار.

وليس يَسَعُ مُؤمِناً أَنْ يَتْرُكَ الجمعةَ مِنْ غير عذر وهو يسمَعُ قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾[الجمعة: ٩]. ثـم إنـك تـرى أقوامـاً يَدَّعُونَ الإسلام والإيهان، ويسمعون كلام الله تعالى، وكلام رسوله، يتخلّفون عن الجمعة بغير عذر، أو بعذر فاسد لا يصح كونه عذراً عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تسقط به الفرائض اللازمة. وقد أسلفنا أنَّ العذر المرخِّص في ترْكِ الجماعة هو الذي لا يمكن الحضور معه، وإنْ أمكنَ فبِمَشقّةٍ شديدةٍ لا يسهلُ احتمالها، ويكادُ يتعذّرُ في العادة، وهذا في الجمعة أوْلى وأوْلَى! فلا يتخلُّفُ عنها لغيرِ عُذْرٍ صحيح إلا مُنافق مُرتاب، قد أخطأ الحقّ والصواب، وخرجت مِنْ قلبهِ أنوارُ التعظّيم لله العظيم، ولحق ربوبيته التي لا عِنزَّ للعبد، ولا شرَفَ له ولا سعادةً ولا فلاحَ في الدنيا والآخرة، إلا في القيام بها، والملازَمَةِ لها، والمداوَمَةِ عليها. بل لا نجاةً ولا سلامةً له من عذاب الله وسخطه إلا في القيام بها، والمحافظة عليها. فانظر كيف يزهد هذا العبد السوء في سعادة نفسه وفلاجِها، ثم لا يُبالي بخسرانِها وهلاكِها حتى يَترُكَ حقوقَ الله، وما أوجبه عليه مِنْ فرائضه! نسألُ اللهَ العافِيةَ والسلامةَ، ونعوذُ به من دَرَكِ الشقاءِ وسُوءِ القضاء.

شم اعلم أنّ الحضورَ إلى الجمعة مع العذر الصحيح الذي يمكن الحضور معه أفضل، ويدل من صاحِبهِ على كمال التعظيم لله ولحقوقه، وعلى تمام الرغبةِ فيما عند الله من ثوابه، وشِدّةِ الرهْبَةِ مِنْ سخطهِ وعِقَابهِ.

#### \* \* \*

واعلم - أسعدك الله - أنّ يوم الجمعة سيّدُ الأيام، وله شرفٌ عند الله عظيم، وفيه خَلَقَ الله آدمَ عليه السلام، وفيه يُقيم الساعة، وفيه يأذنُ الله لأهل الجنة في زيارته. والملائكةُ تُسمِّي يوم الجمعة: يوم المزيد، لكثرة ما يفتحُ الله فيه مِنْ أبوابِ الرحمة، ويُفيضُ مِنَ الفضل، ويبسطُ مِنَ الخير.

وفي هذا اليوم ساعة شريفةٌ يُستَجابُ فيها الدّعاء مُطلقاً، وهي مُبهَمَةٌ في جميع اليوم؛ كما قاله الإمام الغزالي - رحمه الله - وغيره.

فعليك في هذا اليوم بملازَمَةِ الأعمال الصالحة، والوظائف الدينية، ولا تجعل لك شُغْلاً بغيرِها إلا أنْ يكون شُغلاً ضرورياً لا بدّ منه؛ فإن هذا اليوم للآخرة خصوصاً، وكفى بشُغْلِ بقيّةِ الأيام بأمْرِ الدنيا غُبْناً وإضاعةً! وكان ينبغي للمؤمن أنْ يجعل جميع أيامه ولياليه مُستغرقةً بالعمل لآخرته، فإذا لم يتيسّر له ذلك، وعوّقته عنه أشغال دنياه فلا أقلَّ له مِنَ التفرّغ في هذا اليوم لأمور الآخرة.

\* \* \*

ومن السنَّة: قراءةُ سورة الكهف، والإكثار من الصلاة على النبي على

في يوم الجمعة وليلتها، فعليك بذلك وبالبكور إلى الجمعة، وأقل ذلك أن تروح قُبيل الزّوالِ أو معه. وليس مِنَ السُّنةِ تأخيرُ صلاة الجمعة حتى يمضي نصف الوقت أو نحوه، بل السّنة أنْ تُصلَّى أوّل وقت الظهر كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك.

وكن - رحمك الله - حَسَنَ الإصغَاءِ والاستهاعِ إلى الخطبَةِ والوَعْظِ، واتَّعِظْ بها تسمعه، واستشعر في نفسك أنَّك مقصودٌ وَمَخاطَبٌ بذلك.

\* \* \*

ومن البِدَعِ المُنكرات: تأخرُ بعض أهل الأسواق والجِرَفِ من الذين تجب عليهم الجمعة عن المجِيءِ إليها، ويجبُ على وُلاةِ الأمور أنْ يحملُوهم على ذلك، ويعاقِبوا مَنْ تخلّفَ منهم عن الجمعة بعد التعريف والإنذار. ولا رخصة لولاةِ الأمُورِ في ترْكِ ذلك وما يجري مجراه. وما ولاهم اللهُ أمْرَ عباده إلا ليُقِيمُوا فيهم شعائر دينه، ويحملوهم على إقامة فرائضه واجتناب عارمه. وما ترتب من المصالح الدنيوية على وجود الولاةِ فهو تَبَعُ لذلك ولاحِقٌ به، والله أعلم.

\* \* \*

ومِنْ تمامِ المحافظة على الصلوات: حُسْنُ المحافظة على رواتبها صلاة وسننها التي ندب الشارع عليه الصلاة والسلام إلى فِعْلِهَا قبل الصلاة النفل وبعدها؛ وذلك لأنّ النوافل جَوابِرٌ للفرائض كما ورد. فإذا وقع في الفريضة

نقْصٌ واختلالٌ بسببِ قلّةِ خشوعٍ أو حضورِ قَلْبِ أو غيرِ ذلك كانت النوافلُ مُتمّاتٌ لذلك النقصان، ومُصْلِحَاتٌ لذلك الاختلال. ومن لم تكن له نافلة بقيت فريضته ناقصة، وفاته الثواب العظيم الموعود به على فِعْلِ تلك النوافل. وقد ورد: «أنّ أوّلَ شيءٍ يُحاسَبُ عليه العبد الصلاة. فإذا وُجِدَتْ ناقِصةٌ يُقالُ: انظروا، هل له مِنْ نافِلَةٍ تكمّلُ بها صلاته». وهذه الرّواتب معروفة ومشهورة، تُغنِي شهرتها عن ذكرها.

#### \* \* \*

ومِنْ الْمَتَأَكِّدِ فِعْلَهُ والمواظَبَةُ عليه: صلاةُ الوتر، قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهِ وَتُرْ يُحِبُّ الوِتْر؛ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ» وكل مسلم يُعَدُّ مِنْ أَهْلِ القرآنِ لاَنَّهُ مؤمِنٌ به، ومُطالَبٌ بالعَمَلِ بها فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿الوِتْرُ حَقَّ؛ فَمَنْ لمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنّا»، وأكثرُ صلاة الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقلّها ركعة واحدة، ولا ينبغي الاقتصار عليها، ولا بأس بالاقتصار على ثلاث.

ومَنْ أَوْتَرَ بِثلاثٍ كَانَ المستحبُّ لَهُ أَنْ يَقْرَأُ فِي الْأُولِي بعد الفاتحة: ﴿ فَلْ يَتَأَيُّهَا الْكَنْ فِي الثانية : ﴿ فَلْ يَتَأَيُّهَا الْكَنْوُونَ ﴾ [الاعلودن: ١]، وفي الثانية: ﴿ فَلْ هُو النَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإحلاص: ١] والمعوذتين. ومن أوْتَرَ بأكثر من ثلاث قرأ فيها قبل الثلاث الذي يتيسّر من القرآن، وكلها طال وكثر كان أفضل، وقرأ في الثلاث ما تقدّم ذكره.

والإيتارُ مِنْ آخرِ الليل أفضل لمن كانت له عادة في القيام بحيث لا يفوته إلا نادراً، ومن ليس كذلك فإيتاره قبل أنْ ينامَ خيرٌ له وأحْوَطٌ، ومهما أوتر قبل نومه، ثم استيقظ مِنَ الليلِ وقَصَدَ أَنْ يُصلِّي فليُصَلِّ ما بَدَا له، ووتره الأوّل كَافِيْهِ.

\* \* \*

وَمِنَ السُّنَةِ: المحافظة على صلاة الضّحى، وأقلّها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات. وقيل: اثنتا عشرة. وفضلها كبير.

ووقتها الأفضل: أنْ تُصلَّى عند مُضِيِّ قريبٍ مِنْ رُبعِ النهار، قال عليه الصلاة والسلام: (ريُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَي مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَسْبِيرَةٍ مَلْ ذَلِكَ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ مِنْ ذَلِكَ رَحْدَقَةٌ، وَكُلُّ مَنْ ذَلِكَ رَحْدَقَةٌ، وَكُمْ مِنْ الضَّحَى».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضَّحَى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» و «الشُّفْعَةُ»: هي الركعتان، و «السُّلامَى»: هي المِفْصَلُ، وفي كل إنسان ثلاثهائة وستون مِفْصَلاً بعددِ أيام السنة. وتُسمَّى صلاة الضحى صلاة الأوابين، كالصلاة بين العشاءين. و «الأوّاب»: هو الرَّجّاع إلى الله في أوقات الغفلة. وهذان الوقتان - أعني وقت صلاة الضحى، وما بين العشاءين - مِنْ أوقات الغفلة.

أما الأول: فلإكْبَابِ الناس فيه على المعَايشِ والمكاسب الدنيوية.

وأما الثاني: فلاشتِغَالِ الناس فيه بالرجوع إلى المنازل وتناول الأطعمة، فمن رجع إلى الله واستيقظ لطاعته في هذه الأوقات كان عنده

سبحانه بمكانٍ.

ومن المستحبِّ: صلاة التسبيح وهي أربع ركعات. وقد وردت الأخبار بفضلِها، وأنَّ مَنْ صَلَّاها غَفَرَ اللهُ له ما تقدَّمَ مِنْ ذنوبه وما تأخّر. وقال الله لعمّه العباس رضي الله عنه حين علّمهُ إيّاها: ((صَلِّها فِي كُلِّ يَوْمٍ، أَوْ فِي كُلِّ سَنَةٍ، أَوْ فِي العُمْرِ مَرّةً)، الحديث.

قال بعض العلماء رحمة الله عليهم: وهذه الصلاة مجرَّبَةٌ لقضاءِ الحوائج المهمّة. وقال بعضهم: إذا صُلِّيتْ ليْلاً كان الذي ينبّغي أنْ تُصلَّى بتحرُّمَينِ وتَشَهَّدُينِ وتَسْلِيْمَتَينِ: ركعتين بعد ركعتين. وإنْ صُلِّيتْ نهاراً فبتحرُّم واحدٍ وتَشهَّدٍ واحد: أربع ركعات جُملةً واحدة. ولها كيفيتان:

الأولى: أنْ تُحرِمَ ثم تقرأ دعاء الافتتاح، ثم تقول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (خمس عشرة مرة) ثم تقرأ الفاتحة وسورة بعدها، ثم تقولها (عشراً)، ثم تركع فتقولها (عشراً)، ثم ترفع فتقولها (عشراً)، ثم تسجد فتقولها (عشراً)، ثم ترفع من السجود فتقولها (عشراً)، ثم تسجد فتقولها (عشراً). ثم تقوم إلى الثانية فتقولها قبل القراءة (خمس عشرة). وعلى هذا السبيل إلى آخر الصلاة.

والكيفية الثانية: مثل الأُوْلَى، غير أنّك لا تسبّح بين التحرُّم والقراءة؛ بل بعدها تسبِّح (خمس عشرة) ثم تركع فتقولها (عشرا) وعلى ذلك السّياقُ في الأركان (عشرا، عشرا) وتبقى (عشر) فتقولها بعد الرفع من السجود الثاني، إما قبل القيام وإما بعده وقبل القراءة؛ فافهم. وفي كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة، والجملة ثلاثائة في أربع ركعات.

قال العلماء :ويأتي بأذكار الركوع والاعتدال والسجود والجلوس قبل

التسبيحات، ومَنْ نَسِيَ التسبيحات أو بعضها في رُكْنِ أتَّى بها في الذي بعده.

قلتُ: وينبّغي للمُتَنسِّكِ أَنْ لا يَدَعَ هذه الصلاة في كل أسبوع، أو في كل شهرٍ وذلك أقله. والله أعلم.

#### \* \* \*

ومن المستحب المتأكّد: إحياء ما بين العشاءين بصلاة وهو الأفضل، أو تلاوة قرآنٍ أوْ ذِكْرِ لله تعالى: مِنْ تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك.

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَلّى بَعْدَ المَغْرِبِ سَتَّ رَكَعَاتٍ لا يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِكَلامٍ عَدَلْنَ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتِي عَشْرَةَ سَنَةً». وورد أيضاً: أنّ مَنْ صلّى بين المغرب والعشاء عشرين ركعةً بُنِي له بيتٌ في الجنة.

وبالجملة: فهذا الوقت مِنْ أَشرَفِ الأوقات وأفضلِها، فتتأكّدُ عمارته بوظائف الطاعات ومجانبَةِ الغفَلاتِ والبَطَالاتِ.

وورد كراهة النوم قبل صلاة العشاء، فاحذر منه وهو من عادة اليهود. وفي الحديث: «مَنْ نَامَ قَبْلَ صَلاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ فَلا أَنَامَ اللهُ عَيْنَهُ».

### \* \* \*

وحافظ على أربع ركعات بعد صلاة العشاء؛ فإنّ فيها فضلاً كثيراً لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَرْبَعٌ بَعْدَ العِشَاءِ كَمِثْلِهنَّ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ» والركعة في عليه الصلاة والسلام: «أَرْبَعٌ بَعْدَ العِشَاءِ كَمِثْلِهنَّ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ» والركعة في غيرها من الليالي وهذا مفهومٌ بالحساب ليلة القدر تعدل ثلاثين ألف ركعة في غيرها من الليالي وهذا مفهومٌ بالحساب

من قوله تعالى: ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ [القدر: ٣] فتأمله.

ويُكرَه الحديث والكلام بعد صلاة العشاء كراهة شديدة إلّا في خير وصواب؛ كمدارسة عِلْم، أو مذاكرته، أو النظر فيه، وما أشبَهَ ذلك من أعمال البر.

\* \* \*

وأما قيام الليل ففضله عظيم، وثوابه جزيل، والوارد في فضله من قيام الليل ففضله عظيم، وثوابه جزيل، والوارد في فضله من الليل الكتاب والسنة شيءٌ كثير يطولُ ذِكْرُهُ، ويَعْسُرُ حَصْرهُ، قال الله تعالى لرسوله عَلَيْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهُ زَمِلُ اللهُ أَيْلُ إِلَّا فَلِيلًا اللهُ أَوْ زَدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي الْيَلِ وَنِصَفَهُ، وَثُلْثُهُ، وَطَآبِفَةٌ مِنَ اللَّذِينَ مَعَكَ ﴾ [الزمل: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَنَافِلَةً لَكَ عَسَى آَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعَمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].

وقال تعالى في وصف المؤمنين: ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [السجدة: ١٦].

وقال تعالى: ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسُارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٧ - ١٨]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أَفْضَلُ الصّلاقِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ صَلاةُ الليْلِ). وقال عليه الصلاة والسلام: ((عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ الليلِ؛

فَإِنّهُ دَأْبُ الصّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَقُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبّكُمْ، وَمَكْفَرةٌ للسّبّاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنْ الإِثْم، وَمَطْرَدَةٌ لِلدّاءِ عَنِ الجَسَدِ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «أَيّهَا النّاسُ، أَفْشُوا السّلام، وَأَطْعِمُوا الطّعَام، وَصِلُوا الأَرْحَام، وَصَلّوا بِاللّيْلِ وَالنّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنّة بِسَلام» وقال عليه الصلاة والسلام: «صَلّ مِنَ الليْلِ وَلَوْ كَحَلْبِ شَاةٍ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «شَرَفُ المُؤمِنِ قِيَامُ الليْلِ وَلَوْ كَحَلْبِ شَاةٍ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «شَرَفُ المُؤمِنِ قِيَامُ الليْلِ، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النّاسِ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَامَ بِعَائِةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمَائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمَائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمَائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمَائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمَائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمَائِةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمَائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِقِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمَائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِينَ، وَمَا السّمَاءِ وَالأَرْضَ».

قال العلماء: مِنْ ﴿ بَنَرَكَ ﴾ الملك إلى آخر القرآن ألف آية. وفي الحديث الصحيح: «إنّ في الليلِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنْ أَمْرِ السّائيا وَالآخِرَةِ إلّا أَعْطاهُ إيّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ». فلو لم يُرِدْ في فَضْلِ الليل وفَضْلِ قيامِهِ سِوَى هذا الحديث لكفى. وقال عليه الصلاة والسلام: «يَنْزِلُ ربُّنَا إلى سَهَاءِ الدّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ الليْلِ الآخِرِ، فَيقُولُ: هَلْ مِنْ دَاعٍ وَأَسْتَغْفِر فَأَغْفِر لَهُ ».

فتأمّل - رحمك الله - هذا الحديث والذي قبله، وأكثِر النظر فيها لعلّه ينشرح صدرك لقيام الليل ويكمل نشاطك، وتصدُق رغبتك فيه، وينتفي عنك الكسل والغفلة، والإكثار مِنَ النوم الذي فيه ذهاب بركة العمر وضياع الوقت. وقد ورد في بعض الآثار: أنّ مَنْ يُكثِر النوم بالليل يأتي فقيراً يوم القيامة. وورد أنَّ ركعتين في جَوْفِ الليل كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ البِرِّ. وقال عليه الصلاة والسلام: «أقْرَبُ مَا يَكُونُ الرّبُّ مِنْ عَبْدِهِ في جَوْفِ

الليْلِ؛ فإنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مُصَلِّياً فِي ذَلِكَ الوَقْتَ فَكُنْ». وقال عليه الصلاة والسلام: «يُحشَرُ النّاسُ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُنَادِي مُنَادٍ: أينَ الّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ؟ فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيْلٌ، فَيَدْخُلُونَ الجَنّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ...» الحديث.

واعلم أنّ قيامَ الليلِ مِنْ أثْقَلِ شيءٍ على النفسِ ولاسيما بعد النوم، وإنها يصير خفيفاً بالاعتياد والمداومة، والصبر على المشقّة، والمجاهَدة في أوّلِ الأمْرِ، ثم بعد ذلك ينفتح باب الأنس بالله تعالى وحلاوة المناجاة له، ولذة الخلوة به عز وجل؛ وعند ذلك لا يشبع الإنسان من القيام، فضلاً عن أن يستثقله أو يكسل عنه؛ كما وقع ذلك للصالحين من عباد الله حتى قال قائلهم: إنْ كان أهل الجنة في مِثْلِ ما نحْنُ فيه بالليل إنّهم لفي عَيْشٍ طَيّبٍ.

وقال آخر: منذ أربعين سنة ما غمّنِي شيءٌ إلا طلوع الفجر.

وقال آخر: أهْلُ الليلِ في لَيْلِهِمْ أَلَذُّ مِنْ أَهْلِ اللَّهُوِ في هَوْهِمْ.

وقال آخر: لولا قيام الليل وملاقاة الإخوان في الله ما أحببتُ البقاءَ في الدنيا.

وأخبارهم في ذلك كثيرة مشهورة. وقد صلّى خلائق منهم الفجر بوضوء العشاء رضي الله عنهم ﴿ أُولَيِّكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَإِهُ دَللهُمُ الْقَتَدِة ﴾ [الانعام: ٩٠].

فعليك - رحمك الله - بقيام الليل وبالمحافظة عليه وبالاستكثار منه، وكن من: عباد الرحمن ﴿ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَكَمًا ﴿ اللهِ قَانَ ١٣ - ١٤].

واتَّصِفْ ببقيّةِ أوصافِهِمْ التي وصفَهم الله بها في هذه الآيات إلى

آخرها، وإنْ عَجَزْتَ عن الكثير من القيام بالليل فلا تعجَزْ عن القليل منه؛ قال تعالى: ﴿ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسَرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠]؛ أي: في القيام من الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ الليلِ وَلَوْ رَكْعَةٍ › ).

وما أحسن وأجمل بالذي يقرأ القرآن الكريم بالغيب أنْ يقرأ كلَّ ليلةٍ في قيامه بالليل شيئاً منه، ويقرؤه على التدريج مِنْ أوّلِ القُرآنِ إلى آخرِهِ، حتى تكون له في قيام الليل ختمةٌ، إمّا في كلّ شهْرٍ أو في كل أربَعِينَ، أو أقلّ مِنْ ذلِكَ أو أكثرَ؛ على حَسَبِ النّشَاطِ والهِمّةِ.

\* \* \*

واعلم أنّ القليل الدائم خيرٌ مِنْ الكثيرِ المُنقَطِعِ؛ قال عليه الصلاة والسلام: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وإنْ قَلّ».

وليتخِذْ هذا القارئ المذكور وِرْداً لازماً يواظب عليه، ويقضيه إذا فاته، حتى تعتاد النفس المواظبة وتتمرن على المداومة، ولا يفوِّته إلا لعذر. وقد وَرَدَ: أنَّ من نام عن حزبه من القرآن، أو عن شيء منه فقرأه فيها بين الصبح والظهر كُتب له كأنها قرأه من الليل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا منعه مِن قيامه بالليل عذرٌ مِن مرض أو غيره يُصليه بالنهار.

\* \* \*

ثم اعلم أنّ مِنْ أنكر المُنكرات، وأكبر الكبائر، وأفحش المحرمات: رك ترك بعض المسلمين للصلوات المكتوبات، وقد ورد عن رسول الله صلى الله الصلاة

عليه وآله وسلم الأحاديث الصحيحة الكثيرة بكفر تارك الصلاة.

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹العَهْدُ الّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصّلاة، فَمَنْ تَرَكَ الصّلاة مُتَعَمِّداً تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ،، وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹مَنْ تَرَكَ الصّلاة مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ جِهَاراً».

وفي الحديث الآخر: «مَنْ تَرَكَ الصّلاةَ مُتعَمِّداً فَقَدْ بَرِئتْ مِنْهُ ذِمّةُ اللهِ وَقِيهُ اللهِ وَقِيهُ اللهِ وَقِيهُ اللهِ الصلاةِ وَالسلام: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصّلاةِ كَانَتْ لَهُ نُوْراً وَبُرْهَاناً وَنَجَاةً يَوْمَ القِيَامَةِ. وَمَنْ لمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لمْ تَكُنْ لَهُ نُوْراً وَلَا بُرْهَاناً وَلَا بَرْهَاناً وَلَا بَرْهَاناً وَكَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَهَامَانَ وَأَبِيْ بنْ خَلَفْ».

فقد وقع التصريح من رسول الله الله الكلامة وكذلك ورد عن الصحابة والسلف الصالح حتى قال بعضهم: ما سمِعْتُ أصحابَ رسول الله يقولون في شيء من الأعمال: إنَّ ترْكهُ كُفْرٌ إلّا الصلاة، فإيّاك ثم إيّاك وترْكُ الصلاة أو ترْك شيءٍ منها! فإنْ فَعَلْتَ ذلك فقد هلكت مع الهالكين، وخسِرْتَ الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

\* \* \*

وكما يجبُ عليك أنْ تُحافِظَ على الصلاة، ويحرُمُ عليك أنْ تُضيِّعها؟ كذلك: يجِبُ عليك أنْ تُضدد على أهلِكَ وأولادِكَ وكُل مَنْ لَكَ عليه ولاية في إقامة الصلاة، ولا تَدَعْ لهم عُذْراً في ترْكِهَا، ومَنْ لم يسمَعْ منهم ويطعْ فهدّدْهُ وعاقبه، واغضبْ عليه أشد وأعظم ممّا تغضبُ عليه لو أَتْلَفَ مالكَ، فإنْ لم تفعل ذلك كُنْتَ مِنَ المُسْتَهِيْنِينَ بِحُقُوقِ الله تعالى وبِدِيْنِهِ، ومَنْ عاقبته فإنْ لم تفعل ذلك كُنْتَ مِنَ المُسْتَهِيْنِينَ بِحُقُوقِ الله تعالى وبِدِيْنِهِ، ومَنْ عاقبته

وغَضِبتَ عليه، ولم يمتثلُ وينزُجِرْ فأبْعِدْهُ عنْكَ، واطردْهُ منك فإنه شيطانٌ لا خيرَ فيه ولا بركةً، تحرُمُ موالاته ومعاشرته، وتجب معاداته ومقاطعته، وهو من المحادين لله ورسوله، قال تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ فَوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ وَهُو مِن المحادين لله ورسوله، قال تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ فَوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْونَهُمْ الْآخِدِ يُوَاذُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْونَهُمْ أَوْ يَعْدِ فَلُومِهُمُ الْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ أَوْلِيكِ حِزْبُ جَنْتُ فَي مُنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ جَنْتُ مَعْمُ مَا لَا لَا نَهْدُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

فنفى الإيهان عن الموادِّين للمحادِّين له ولرسوله وإن كانوا من أقرب الأقربين.

وغاية ما يسمح به للعامي الغافل المستغرق مهما فاتته الصلاة: أن يقضيها مع التوبة عن العود إلى مثل ذلك: فأما الإضاعة فلا! كيف وعليه في إخراج الصلاة عن وقتها إثم عظيم وإن بادر بقضائها. وليس بعذر الاشتغال بالدنيا ولا بغيرها عن الصلاة حتى تفوت. ولا عذر إلا النوم أو النسيان فقط.

\* \* \*

وعلى ولاة الأمور أنْ يحمِلُوا العامّةَ على فِعْلِ الصلاة المكتوبة. وعليهم أنْ يعاقِبُوا مَنْ تَركَهَا كَسَلاً بالقَتْلِ، وذلك بعد الاسْتِتَابَةِ إنْ لم يتبْ.

وعلى الولاة إثمٌ عظيمٌ وحرَجٌ، إذا سَكَتُوا عن ذلك مع العلم وقصّروا في القيام به، ولا رُخْصَةً لهم في تَرْكِ ذلك وما يجري مَجْرَاهُ مِنْ أَمُورِ الدِّينِ. والحمد لله رب العالمين.

## ~ \* ~ ~



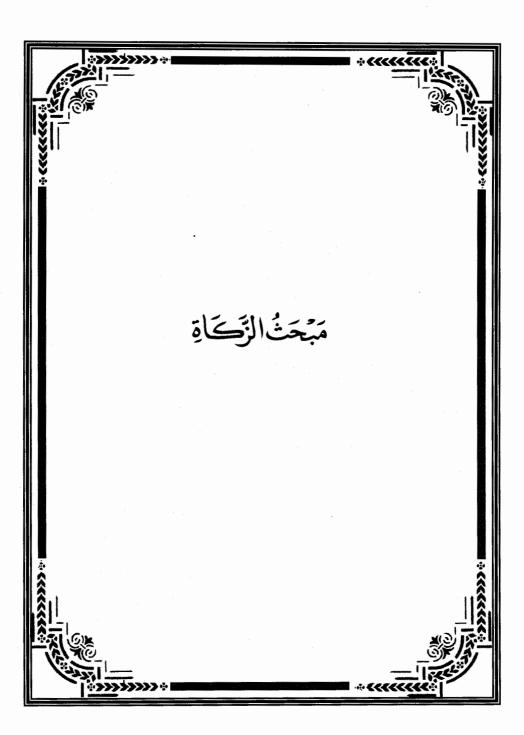



واعلموا معاشر الإخوان - جعلنا الله وإياكم ممّن تزكّى وذكر اسم ربه فصلّى، ولم يُؤثِرُ الحياة الدنيا على الآخرة، التي هي خيرٌ وأبْقَى - أنّ الزكاة أحَدُ مباني الإسلام الخمس، وقد جمع الله تعالى بينها وبين الصلاة في كتابه العزيز فقال عزَّ من قائل: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَكَوْةَ وَءَاثُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيبٌ ﴾ [البقرة: ١١٠].

وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين: ﴿ اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمُ يُنفِقُونَ ۞ أُولَتِكَ هُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٣-٤].

وقـــال تعــالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بِعَضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بِعَضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكُونَ وَيُطِيعُونَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالنوبة: ٧١]. إلى غير ذلك من الآيات.

واعلم أنّ مَنْ صلّى وصام وحجّ ولم يُزَكِّ ماله لم يَقبَلُ الله له صلاةً ولا صياماً ولا حجّاً حتى يُخرِجَ الزكاة، وذلك لأنّ هذه الأشياء مرتبطٌ بعضُها ببعضٍ لا يقبل الله مِنْ عامِلِ العملَ ببعضِها حتى يعملَ بها كلّها، كما ورد ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام.

واعلم أنّ الزكاة لا تجب إلا في مالٍ مخصوص: وهو النّصابُ من الذهب والفضة، وأموال التجارة، والحبوب والثهار، والأنعام. وكذلك لا تجب إلا في وقتٍ مخصوص: وهو الحوْلُ في النقود والتجارات والأنعام، وعند الحصاد في الزّرْع والثهار. والواجب قدْر مخصوص. وهو رُبْعُ العُشر مِنَ النّقْدِ والتّجارة، والعُشر من الحبوب والثّهار التي تُسْقَى بغير مَوْوُنَةٍ، ونصفَ العُشرِ في التي تُسْقَى بالمؤُونَةِ. وأمّا النّعمُ: وهي الإبل والبقر والعنم فيطول النظر فيها، وتفصيل ذلك في كتب الفقه فيجب على صاحب المال أنْ يتعلّم من علوم الزكاة ما يجب عليه علمه: مِنْ معرفة النّصاب، والقدْرِ الذي يُخرجه، والمستحقّين الذين يجب عليه صرْفُ الزكاة إليهم وما في معنى ذلك.

#### \* \* \*

وللمزكّي في إخراج الزكاة ثواب عظيم وأجر كريم، وله في منافع وفوائد دينية ودنيوية، وفي المال بلايا وفتن وآفات يَسْلَمُ منها المحافظ على إخراج الزكاة إن شاء الله تعالى؛ قال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَدَّيَتَ زَكَاةً مَالِكَ طَيّبةً بِهَا نَفْسُكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ» وكذلك لا يعرض للمالِ المزكّى شيءٌ مِنَ المتالِفِ والمهالِكِ، لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَا هَلَكَ مَالٌ في بَحْرٍ وَلَا بَرِّ إلا بِحَبْسِ الزّكاةِ»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «حَصِّنُوا أَمُوالَكُمْ بِالزّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصّدَقَةِ».

فالمالُ المزُّكى مُحصَّنُ ومحفوظٌ في حرْزِ الله؛ لأنّه طيّبٌ مبارَكٌ. والمالُ الذي ليس بمُزكَّى ضائِعٌ، لأنّهُ خبِيثٌ وغيرُ مُبَارَكٍ. وقال عليه الصلاة

والسلام: ((مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالاً إِلَّا نَحَقَتْهُ)).

وأيُّ خير! وأيُّ نَفْع! في المال المحوق الذي قد مُحِقَتْ بركتُهُ وبَقِي شرّهُ وفتنتهُ، والمَحْقُ منه ظاهر، وهو ذهاب صورة المال ورجوع الإنسان بعد الاستغناء فقيراً هَلُوْعاً جَزُوْعاً، مُتبرِّماً بقضاءِ الله. وقد وقع ذلك لخلْقٍ كثير من المُتسَاهِلِينَ بأمْرِ الزِّكَاةِ. وَمِنَ المَحْقِ: مَحَقُّ باطِنٌ وهو أنْ يكون المال في الصورة مَوجُوداً وكثيراً، ولكن لا ينتفعُ به صاحبه، لا في دينه بالإنفاق وبذل المعروف، ولا في نفسه ومروءته بالسّثرِ والصّيانة، ومع ذلك يتضرّرُ وبذل المعروف، ولا في نفسه ومروءته بالسّثرِ والصّيانة، ومع ذلك يتضرّرُ به تَضَرُراً كثيراً بإمساكه عن حقّه، ووضْعِهِ في غير وجْهِهِ: إمّا بإنفاقه في المعاصي والعياذ بالله، وإمّا في الشهوات البهيمية التي لا نَفْعَ فيها ولا حاصِل لها.

وأما منْعُ الزكاة فهو من أكبر الكبائر. وقد وردت فيه عن الله ورسوله منع منع الله وتهديداتٌ عظيمة. ويُخشى على مانع الزكاة من سوء الزكاة الزكاة من الذنيا على غير ملة الإسلام.

وقد يعاقب قبل الموت كما وقع ذلك لقارون من بني إسرائيل حين منعَ الزكاة، قال تعالى: ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ [القصص: ٨١]. وقد ورد أنّ المالَ الذي لا يُزكَّى يتمثّلُ لصاحبه في موقف القيامة حَيَّةً عظيمةً فيُطوَّقُ بها عنقه؛ قال تعالى: ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَغِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ ﴾ [آل عمران: ١٨٠]. وقال عليه الصلاة والسلام: ﴿ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضّةٍ لا يُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا عليه الصلاة والسلام: ﴿ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضّةٍ لا يُؤدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلّا إذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأْحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنّمَ فيكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَخَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلّما بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلّما بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ فَيْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ... » الحديث بطوله.

فهو منهم.

وفيه أنَّ صاحب الماشية التي لا يُخرج زكاتها تأتيه يوم القيامة أوفر ما كانت، فتَطَوُّهُ بأخْفَافِها وأظْلافِها، وتَعضُّهُ بأفواهِها وتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا.

ومن آداب المزكمي التي تتأكّد عليه: أنْ يكون طيّبَ النّفْس بإخراج الله الزَّكاة، فرحاً مَسْرُوراً، مُستَبْشِراً ثَمْتَنّاً للمُستحقِّ بِقَبُولِ زِكاته منه، غير مَانّ عليه بها، فإنَّ المَنَّ بالصدقة مُحبطُّ لثوابِها، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى ﴾ [البقرة: ٢٦٤]. ولا ينبّغي للمزكّي أنْ يكون كارِهاً لإخراج الزكاة، ولْيحذَرْ مِنْ ذلك فإنّه من صفات المنافقين. قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [التوبة: ١٥]. وأراد بالإنفاق ههنا: إخراج الزكاة. وعرَّف سبحانه أنَّ المنافق قد يصلي ولكن مع الكسل، وقد يزكِّي ولكن مع الكراهية؛ ومَن تشبّه بقوم

ومِن آدابه: أَنْ يُخْرِجَ الزكاةَ مِنْ أَجْوَدِ مالِهِ، وذلك أفضل، والواجب الإخراج من الوسط، وأما إخراج الرّدِيءَ فغيرُ جائِزٍ إلا أنْ يكون المالُ كلّهُ كذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

ومِنَ الواجب على مُخرِج الزكاة: أنْ لا يُفرِّقها على مُقْتَضَى هَوَى نفسهِ، بل على مُوافَقَةِ الكتاب والسنة. ومن التفريق على مُقْتَضَى الهَوَى: أَنْ يخصَّ بزكاته أو بشيء منها مِنَ المستحِقّينَ مَنْ تحصُلُ له منفعَةٌ دنيوية، مِنْ خدمةٍ ونحوها، فإذا أعطاهُ لأنَّه يخدمُهُ أو يختلِفُ إليه، أو يعظَّمه كان بذلك مُسِيئاً؛ وربَّما لا تقبل منه زكاته. وإنْ كان الذي أعطاه مع ذلك مُستحِقاً، فأمَّا إذا أعطاه لكونه من أهل الزكاة فقط، ولم يبالِ مع ذلك أكان ينفعه، ويعرفه أم لا، فلا يضر ذلك. وإن كانت له فيه منفعة وبه حاجة - أعني: المستحق -

نبّهنا على ذلك لتساهل بعض الأغنياء فيه وقلّة تمييزهم له.

ومن المُشكِل أنْ يُعطَى الغنيُّ الفقيرَ شيئاً من الزكاة ويُريهِ في الظاهر أنّ ذلك صِلة له أو هديّة أو نحو ذلك، وكذلك مَنْ يُعطِي زكاته لأقاربه المحتاجين الذين تجبُ لهم عليه النّفقة، مثل الوالدين والأولاد، وأمّا بقية الأقارب الفقراء الذين لا تجبُ عليه نفقتهُم فيجوز له إعطاؤهم زكاته، وهي عليهم أفضل منها على غيرهم، لمكانِ القرابة، واستشرافِ نفوسهم إليها منه.

#### \* \* \*

وأما زكاة الفِطْرِ فتَجِبُ في كل شهر رمضان على كل كبير وصغير، وحرّ زكاة وعبد من المسلمين القادرين عليها. ومن وجبت عليه النّفَقَةُ لأَحَدِ وجَبَتْ الفطر عليه فِطْرتهُ. والفِطْرَةُ أربعة أَمْدَادٍ بمُدِّهِ عليه الصلاة والسلام من التمر أو البرر أو النّر أو الذّرةِ أو الشّعِيرِ، أو مِنْ أي قُوْتٍ يَقْتَاتهُ الناسُ في حال الاختيار.

والإخراج من النوع الذي يقتاته المخرِج أو مِنْ أَحْسَنَ منه أَحْسَنُ منه أَحْسَنُ وأفضل.

وفي زكاة الفِطر تَضْيِيقٌ يَغفُلُ عنه كثير من عامّةِ المسلمين فيقصِّرُونَ عن الإخراج، ويَرونَ أنّهم غَيْرُ قادِرينَ عليه وهم مِنَ القادرين.

قال العلماء - رحمهم الله -: يُباعُ مِنَ المَتَاعِ فِي زكاة الفطر ما زادَ على قُوْتِ ليلةِ العيد ويومِها، وعلى ما لابدّ منه مِنَ الكُسْوَةِ والمَسْكَنِ ونحوهِما. وفي ذلك نهايةُ التّضيِيقِ، وبه جاءت الشريعة فليحذر المسلم مِنْ تَرْكِ

الإخراج مع الاستطاعة.

\* \* \*

ثم اعلم أنّه متى طَلَبَ السلطانُ العادِلُ أَنْ تُحَمَلَ الزكاةُ إليه وجبَ ذلك، وبَرِئَتْ ذِمّةُ المُزكِّي بدفْعِهَا إليه. وكانت العُهدَةُ على السلطان في التفريقِ. وكذلك إذا طلبها السلطان الذي ليس بعادل، وذلك لخوف الفتنة وافتراق الكلمة. ثم إنْ فَرَق الزكاة على الذين كتبَهَا اللهُ لهم وهم الموجودون من الأصناف الثهانية أثابَهُ الله ثواباً عظيها، وأثابَ أهلَ الزكاةِ كذلك. وإنْ فرقها على غير مَنْ أَمَرَ اللهُ بتفريقِ الزكاة عليهم في كتابه وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ إِنّهَا الصَّدَقَتُ لِلْهُ عَرَبَ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَعَلِينَ عَلَيّهَا وَاللّهُ عَلِيمُ وَفِي الزّقَامِ وَالْمَا السَّيلِ فَرِيضَةً مِن اللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَعَلِينَ عَلَيّها وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَفِي الرّقَامِ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ عَلِيمً وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمً وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيمٌ عَلَيْكُ وَلِيمَهُ مَن عَمِل اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيم وَالْمَا للفقراء بمَنْعِهِ إيّاهم عَلَيه وقوامًا للفقير، وبَلاغاً له، فمَنْ عَمِلَ فيها على خلافِ ذلك فقد احتمل بهتاناً وإثهاً عظيهاً.

وإذا أخذ الزكاة السلطان الظالم ووضعها في غير موضعها، وسمَحَتْ نفس المزكّي بتفريقِ زكاةٍ ثانية على المستحقّينَ كان ذلك أحْوَطُ له وأفضل؛ وليس ذلك بواجبٍ.

وإذا أمكن المزكّي أنْ يمْنَعَ زكاته أو شيئاً منها عن أخذ السلطان الظالم لها جازَ ذلك، ولكن بشرط أنْ لا تترتبَ على المنع فتنَةٌ، ولا معصية

لله: من كَذِبٍ صريح، أو يمين فاجرة أو نحو ذلك، ويكون نيّته في المنْعِ تخليصُ السلطان من الإثم الذي يكون عليه في وضع الزكاة في غير موضعها، وإعانة الفقراء على إقامة دينهم بإعطائِهِمْ ما فَرَضَ اللهُ لهم عليه في ماله. وبالله التوفيق.

وأمّا صدقَةُ التّطوّعِ والإنفاقُ في وجوه البر والخير ابتغاء مَرْضَاةِ الله صفة وثوابه، فقد ورد في فضْلِ ذلك من الآيات والأخبار ما يطُولُ ذِكْرُهُ، قال الله التطوع تعالى: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٧].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِٱلَيْلِ وَٱلنَّهَادِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البفرة: ٢٧٤].

وقال تعالى: ﴿ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ شُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورٌ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ٧].

وقال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُعْرِضُ ٱللّهَ فَرَضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ, وَلَهُ وَ أَجُرُّ كُرِيمٌ ﴾ [الحديد: ١١]. فاستشعر في نفسك هذا الأجر الذي سهّاه الله كبيراً وكريهاً، أيُّ أجرٍ هو! وكذلك المضاعفة التي لم يحصرها الله بعدد في قوله: ﴿ فَيُضَعِفَهُ وَ اللّهِ بعدد في قوله: ﴿ فَيُضَعِفَهُ وَلَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: ١٢٥] فأطلق الكثرة ولم يجعلها إلى حدِّ.

فأيُّ ترغيب من الله الجواد الكريم يزيدُ على هذا الترغيب.

فأفً لمن لا يعقل عن الله، ولا يفهَمُ في آياته حتى غَلَبَ عليه البُخْلُ بهاله، واستولى عليه الشُّحُ بها عنده مِنْ فضْلِ الله. حتى ربّها ينتهي به ذلك إلى

منْعِ الحقوق الواجبة، فضْلاً عن التطوع بالصدقات. فلو كان هذا فقيراً لا يملَك قليلاً ولا كثيراً كان ذلك أجمل به وأحسن له.

وقال عليه الصلاة والسلام في فضل التصدُّق والإنفاق عن الله تعالى: «ابنَ آدمَ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ».. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ إِلّا وَعَلَى جَنْبَيْهَا مَلكَانِ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللهُمَّ أَعْطِ مُسْكاً تَلَفاً».

قلتُ: ودُعاءُ الملائِكَةِ مُستَجَابٌ.

ومَنْ أمسَكَ فلم يَتْلَفْ مالُهُ التّلَفَ الظاهر فهو تالِفٌ بالحقيقة؛ لقِلّةِ انتفاعه في آخرته ودنياه؛ وذلك أعظم من التّلَفِ الذي هو ذهاب المال.

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ مَّرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيّب، ولا يَقْبَلُ اللهُ إلّا طَيّباً، فَإِنّ اللهَ يَتَقَبّلُها بِيَمِينِهِ فَيُربِّيهَا لَهُ، كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فُلُوّهُ (١) حتى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ»، وكذلك ورد في الكِسْرَةِ واللقمة من الخبز الطيب وهو الحلال، ولا يقبل الله غيره.

وقال عليه الصلاة والسلام: ((يَابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ إِنْ تَبْذِلَ الفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْشِكُهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُوْلُ. وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى».

قلتُ: أرادَ عليه الصلاة والسلام ببذل الفَضْلِ: الفَضْلُ مِنَ المَالِ، وبمَنْ تعُولُ: الذين تجِبُ عليك نفقتهم، وبالكَفَافِ قدْر الحاجة من المال. وبمَنْ تعُولُ: الذين تجِبُ عليك نفقتهم، ولا يجوز أنْ تُضيّعَهم ولا تُنفِقَ عليهم، وتتصدَّقَ على الغير وهم مُحتَاجُونَ.

<sup>(</sup>١) الفِلو: تأتي ـ بالكسر ـ وكعَدو ـ وسُمُّو ـ: المَهْرُ يُفصَلُ عن أُمَّهِ.

وباليد العليا: يَدُ الْمُعْطِي، وذكر خيريتها على يد الآخذ ترغِيباً منه عليه الصلاة والسلام في الاستغناء عن الناس، والتصوُّن عن مسألتهم. والحاجة إليهم حسب الاستطاعة، وأما إذا مسّت الضرورةُ فللآخذ ثوابٌ كالمُعطِي؛ قال عليه الصلاة والسلام: «مَا الّذِي يَأْخُذُ عَنْ حَاجَةٍ بِأَقَلَ ثَواباً مِنَ الّذِي يُعْطِي مِنَ سَعَةٍ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «اتّقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَّنْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيّبةٍ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «الصّدَقَةُ تُطْفِئَ الخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المّاءُ النّارَ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «يُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُطْفِئُ المّاءُ النّارُ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «يُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْرَى مَا كَانُوا قَطْ، وَأَجْوَعَ مَا كَانُوا قَطْ، وَأَعْطَشَ مَا كَانُوا قَطْ، وَأَنْصَبَ مَا كَانُوا قَطْ، فَمَنْ كَسَا للهِ كَسَاهُ اللهُ، وَمَنْ أَطْعَمَ للهِ أَطْعَمه الله، وَمَنْ سَقَى للهِ سَقَاهُ اللهُ)، الحديث، وأراد بقوله: «الله» أنْ يفعَلَ ذلك مُخلِصاً لوَجْهِ الله، مِنْ غير رِيَاءٍ ولا تَصنَّع للناس ولا طَلَبِ مَحْمَدةٍ منهم.

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ حتّى يُشْبِعَهُ، وَسَقَاهُ حتّى يُشْبِعَهُ، وَسَقَاهُ حتّى يَرْوِيَهُ، بَاعَدَهُ اللهُ مِنَ النّارِ سَبْعَة خَنادِقٍ، مَا بَيْنَ كُلّ خَنْدَقَينِ خَمْسُمِائَةِ عَام».

وقد ورد في فضل إطعام الطعام وسقي الماء أخبار كثيرة، فعليك بهما، واجتهد في ذلك ولا تعجز.

\* \* \*

واعلم أنَّ القليل عند الله كثير. وكل معروف صدقة، ولا تستحقر ألله عليه الصلاة الله عليه الصلاة التصلق التصلة التصلق والسلام: «لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْعًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بَوَجْهٍ طَلِقٍ»،

وتصدّق كل يوم بشيء وإنْ قَلّ واجعله من أول النهار؛ فإنّ البلاء لا يتخطّى الصدقة كما ورد. ومعناه: أنّ الصدقة تكون حاجِزاً بينَكَ وبينَ ما يقصدك مِنَ البلايا.

#### \* \* \*

وإذا وقف السائل عليك فلا تردَّه خائِباً ولو بشيء يسير، فإنْ لم تفعلْ أو لم تستطع فإيّاك أنْ تنهرَهُ أو تشتمَهُ، واصر فه عنك برفْق ووجْهٍ طَلِقٍ، فإنّ الإنسان قد ينهر السائل نهرةً لو أعطاه معها نصف ماله مثلاً كانت تلك النهرةُ أرجح منه، وربها لا يُساوي ثواب ما أعطاه إثْمُ ذلك الانتهار.

ولا ترد أوّل سائلٍ يسألك، واحذر من ذلك.

#### \* \* \*

وإذا تصدّقتَ فابدأ بأقاربِكَ وأرحامِك الفقراء، وجيرانِك المُحتاجِينَ فإنهم أوْلَى به مِنْ غيرِهِم. والثوابُ في الصدقة عليهم أكثرُ وأعظم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الصّدَقَةُ عَلَى الأَقَارِب صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «المُتَعَدِّيْ في الصّدَقَةِ كَمَانِعِهَا»، ومن التّعدي: أَنْ تُعطِي صدقاتِكَ للأجانب والأباعد، وأنت تعلَمُ أَنَّ أقارِبَكَ وجيرانَكَ أَحْوَجُ إليها.

وعليك بصدقة السّر؛ فقد ورد: أنّ ثوابَها يضاعف على ثواب الصدقة الظاهرة سبعين ضعفاً. وقال عليه الصلاة والسلام: «صَدَقَةُ السِّرِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرّبَّ». وأيُّ شيءٍ أعظم من غضبه سبحانه وتعالى؛ وما أطفأته صدقة السر إلا لعِظمِهَا عندهُ سبحانه وتعالى؛ قال الله تعالى: ﴿إِن تُبَدُوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَا هِنَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَثُوْتُوهَا اللهُ قَرَاءَ فَهُوَ خَيَرٌ لَكُمْ وَيُكَوِّ عَنكُم وَاللهُ مِن عَضِه سبحانه وتعالى؛ قال الله تعالى: ﴿إِن تُبَدُوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمَا هِنَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللهُ قَرَاءَ فَهُوَ خَيَرٌ لَكُمْ وَيُكَوِّمُ عَنكُم وَيَعَالَى عَلَيْ البقرة: ٢٧١].

وإنّما فُضِّلَتْ صدقةُ السَّرِّ لأنها أقرَبُ إلى الإخلاصِ الذي هو رُوْحُ الأعمال، ولأنها أبْعَدُ مِنَ الرّياءِ المُفْسِدِ للأعمال؛ فإيّاك والرّياء في صدقتِك، أو في شيء من أعمالك. وإيّاك والمَنَّ بالصدقة على الفقراء! فقد ورد فيه وَعِيدٌ شديدٌ.

#### \* \* \*

ولا تطلب ممّنْ تَتَصَدّقَ عليه مُكافأةً على الصدقة بنفْع منه لك، أو خدمة، أو تعظيم؛ فإنْ طَلَبْتَ شيئاً مِنْ ذلك على صدقتِكَ كان هو حظّكَ ونصيبَكَ منها.

وقد كان السلف الصالح يُكافِئونَ الفقير على دعائه لهم عند التّصَدُّقِ عليه بمثل دعائه؛ مخافّة نقصان الثواب، وذلك غاية الاحتياط.

وكذلك لا تطلب مِنَ الفقير شُكْراً ولا مَدْحاً، ولا أنْ يذكر للناس الذي أعطيته فينقص بذلك أجرك أو يذهب رأساً.

ولا تترك الصدقة مخافة الفَقْرِ أو نقصان المال؛ فقد قال عليه الصلاة

واعلم أنّ التصدّق بالقليل مِنْ اللّقِلِ أَفْضَلُ عند الله مِنَ التّصَدُّقِ بالكثير مِنَ المُكثير مِنَ المُكثير عِنَ المُكثير عَن المُكثير قلل عليه الصلاة والسلام: «رَجُلٌ لا يَمْلِكُ إلا قيل له: وكيف ذلك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «رَجُلٌ لا يَمْلِكُ إلا يَمْلِكُ ألا يَمْلِكُ الله ورْهَم فَسَبق ورْهَمَ اللّه عَن عَرَضِ مَالِهِ بِأَلْفِ دِرْهَم فَسَبق الدّرْهَمُ الألْفَ» أو كما قال عليه الصلاة والسلام؛ فصار الدرهم الواحد مِنَ المُقلِل مِنَ المُكثير وهو صاحب المال الكثير.

\* \* \*

ومن المذموم المحظور: تعييرُ الفقراءِ بفقْرِهِمْ، واستحقارُهم لأجله وهو شعار الأنبياء، وحليةُ الأصفياء والتكبُّر عليهم، والاستهانة بهم، والاستخفاف بحقهم، وتقديم الأغنياء لأجل الدنيا عليهم. فكل ذلك من الجرائم المحظورة فاحذر منه. وعظم الناس على قدر تعظيمهم لله ولرسوله، وإقامتهم لدينه، ومعرفتهم بحقه، إن كانوا مع ذلك فقراء أو أغنياء.

نعم، للفقراء عند الاستواء مع الأغنياء في الديانة، زيادةٌ لفقرهم، وانكسار قلوبهم، وقلَّةِ احتفال أكثر الناس بهم. بخلاف الأغنياء؛ فإن نفوس الغافلين، وهم أكثر الناس، من شأنهم تعظيم الأغنياء لعظمة الدنيا

التي بأيديهم في نفوس أهل الغفلة.

وعليك بالتصدّق والإنفاق مما تحب لتنال البرَّ؛ قال الله تعالى: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونِ ﴾[آل عمران: ٩٦]. قال المفسرون: البِرُّ هاهُنا: هو الجنة. وعليك بالإيثار على نفسك. ومعنى الإيثار: أن يكون عندك شيء من الدنيا وتكون محتاجاً إليه؛ فتُؤثِر به على نفسك محتاجاً مِن إخوانك المؤمنين فتكون بذلك مِنَ الْمُفلحِينَ، والمفلحون هم الفائزون - قال الله تعالى: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - أي حاجة - وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

واستبشر بالسائل إذا وقَفَ على بابك؛ فإنّه هديةُ الله تعالى إليك، ولـه حقّ وإنْ جاء على فَرَسِ كما ورد، وأقلَّ ذلك الرّدُّ الجميل.

وباشر إعطاءَ السائلِ بنفسك ولو في بعض الأوقات، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يناوِلُ السائِلَ بيده الكريمة. وذلك لأنَّ الله تعالى يأخذ الصدقات بيده المقدّسة مِنْ يَدِ المُتصدّقِ فتقع في يده سبحانه قبل أنْ تَقَعَ في يدِ السائلِ كما جاء في الخبر، وكما قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٤].

وينبّغي لمن كان فقيراً أنْ يصبِرَ على فقْرِهِ، ويقنَعَ بما قَسَمَ اللهُ له، ويرْضَى عنِ الله فيها قضى له به من الفقر. وليحذر أنْ يكون جزوعاً هلوعاً، الفقير مُتسخِّطاً، قال عليه الصلاة والسلام: ‹‹يا مَعَاشِرَ الفُقَرَاءْ، أعطُوا اللهَ مِنْ

قُلُوبِكُمْ الرِّضَا، تَظْفَرُوا بِشَوَابِ فَقْرِكُمْ وإلا فلا». وقال عليه الصلاة والسلام: «الفُقَرَاءُ الصُّبْرُ جُلَسَاءُ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» وقال عليه الصلاة والسلام: «كَادَ الفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً».

قلتُ: هذا إذا كان الفقير مُتسخِّطاً لقضاء ربه، وغير قانع بقسمته، وربها يقع مع ذلك في بليَّة الاعتراضِ على الله تعالى في تفضيله بعض عباده على بعض في الرزق. ومِنْ مِثْلِ هذا يُخشَى على الفقير الذي لا صَبْرَ له، ولا معرِفَة بالله عنده.

وكذلك ينبّغي للفقير أنْ يكونَ شاكِراً لله، ولمن أسْدَى إليه معرُوفاً مِنْ عباد الله؛ قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ الله عليه الصلاة ويكون أيضاً مُثنياً على أهل المعروف، وداعِياً لهم بالخير؛ قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَالَ لَمَنْ أَسْدَى إِلَيهِ مَعْرُوفاً: جَزَاكَ اللهُ خَيْراً فَقَدْ أَبْلَغَ في الثّنَاءِ».

ولا ينبّغي للفقير أنْ يَذُمَّ ويَغْتَابَ مَنْ لمْ يُعْطِهِ شيئاً؛ فإنّ ذلك مذمومٌ جداً؛ والمُعطِي والمانِع بالحقيقة إنها هو الله تعالى، والخلْقُ مُسخَّرونَ تحتَ مشيئَتِهِ، يُصرّفهم كيف يشاء.

وليحذر الفقير مِنْ كَثْرَةِ التّشوّفِ إلى الناس والتعلّقِ بهم والطّمَعِ فيهم، فإنّ الطمَعَ فَقْرٌ حاضِرٌ؛ والمُتشوِّف والمُتعلّق بغير الله خائب وخاسر.

وليكن مُتعِفِّفاً ومُستغنِياً بالله؛ قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله . وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ الله ) فَوَعَدَهُ عليه الصلاة والسلام بالعفاف والغِنَى إذا تَعفَّفَ واستَغْنَى، وَوَعْدُ الله ورسوله حقٌ لاشكّ فيه.

وليحذر الفقير من قوله: أعطاني فلانٌ كذا وهو كاذب؛ يُرِيدُ بذلك

التلبيس على السامع لعلّه يُعطيهِ ومَنْ قوْلِهِ: لمْ يُعْطِني فلانٌ شيئاً إذا سُئِلَ وقد أعطاه؛ مُخافَة أنْ لا يُعطيه الآخر.

وليحذر مِنْ كتمانه ما أعطاه الله مِنْ فضْلِهِ، وَمِنْ كثرَةُ الشَكُوى إلى الناس، ومن إظهار حاجته لكل واحد؛ وقد يفعَلُ ذلك بعضُ الفقراءِ ويتوهم أنّ مَنْ سَمِعَ ذلك منه أعطاه.

وربّما فَعَلَ ذلك كاذِباً فيأتَمُ على الكذب، وعلى أُخْذِهِ ما يُعطَاهُ على التلبيس، وهذه الأشياء وما في معناها قد يُبتلى بها كِثير من الفقراء الذي يقلُّ علمهم، ويكثر في الناس طمعهم.

\* \* \*

وأما المسألة للناس فهي مذمومة جدّاً إلا عند الحاجة الشديدة، وهي – أعني المسألة -: من الفواحش، ولم يَحِلّ مِنَ الفواحش غيرها كما ورد. وقد قال رسول الله على: «لا تَزَالُ المَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لُم ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تَحِلُّ المَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ ولَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ»؛ والمرّة: هي القوة. ومعنى الحديث: أنّ مَنْ كان غنياً عن المسألة بهال أو قريب يُنفِقُ عليه، أو كان قَويّاً يقدر على الكَسْبِ والحِرفةِ ثم يَسأل؛ فإنّه يأثَمُ، وتَحرُمُ عليه المسألة. وأمّا الذي يُعطِيهِ فلا يأثَمُ بل يُؤجَرُ على العطاء ولا يأثم أحدٌ على العطاء، حتى يُعطِي مَنْ يَعلَمُ أنّهُ يَستعِينُ بها يُعطَاهُ على معاصِى الله فاعلم ذلك.

واحذر رحمك الله، وحذِّر إخونك المسلمين من مسألة الناس عند الغنى عنها وفقْدِ الحاجة الشديدة لها، قال عليه الصلاة والسلام: ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي المَسْأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدُّ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَسْأَلَةُ الغَنِيِّ نَارٌ، إنْ قَليلاً فَقَلِيلٌ، وَإِنْ كَثِيراً فكثيرٌ)).

قلت: وليس المراد بالغني هاهنا مَنْ له مالٌ كثير، بل المراد هاهنا هو الغني عن المسألة بكسب أو بشيء يكفيه في وقته وإن قل؛ فإن اضطررت إلى المسألة فاسأل ولا تُلْحِف ولا تُلح، وليكن قلبك متعلّقاً بالله وسائلاً منه وإذا أُعطِيتَ ما يكفيك في الحال الحاضر فأمسك عن المسألة، واشكر من أحسن إليك، واعذر مَنْ لم يعطك شيئاً فإنه لا رزق لك عنده، ولو كان؛ لم يقدِرْ على حبْسهِ عنك. ولا تسأل الإنسان وهو بينَ الناسِ على قَصْدِ أنْ يُعطِيكَ حياءً منهم، فإن فعلتَ ذلك وأعطاك من الحياء، ولو سألته وهو وحده لم يعطك شيئاً، فقد قال الإمام الغزالي – رحمه الله –: ما يؤخذُ بالحياء على هذا الوجه لا يحلّ للآخِذِ في الباطن وإنْ حَلَّ له في الظاهر، انتهى بمعناه.

وأما إذا أُعطيتَ شيئاً مِنَ الدنيا مِنْ غيرِ مسألةٍ ولا استشرافِ نَفْسِ فَخُذْهُ ولا تردّهُ إذا علِمْتَ أنَّ فخُذهُ ولا تردّهُ، خصوصاً إذا كنتَ مُحتاجاً إليه. ولك أنْ تردّهُ إذا علِمْتَ أنَّ في الردِّ صلاحاً لدينِكَ أو قلبِكَ. فأمّا إذا رددتَ لأجل الجاهِ وانتشارِ الصّيتِ وأَنْ يُقالَ: إنّ فُلاناً لا يقبَلُ الدنيا؛ فقد وقَعْتَ في الحَرَجِ فاحذر من ذلك، ولا تقبَلِ الحرَامَ، ولا ما فيه شُبْهَةٌ ظاهِرَةٌ وإنْ جاءَكَ بِدُونِ مَسْألَةٍ، فاعلم هذه الجملة راشداً وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

# 



واعلموا معاشر الإخوان - يسترنا الله وإياكم لليُسرى، وجنبنا العُسرى، وغفر لنا في الآخرة والأولى -: أنّ شهر رمضان شهرٌ عظيمُ القَدْرِ والمنزِلَةِ عند الله وعند رسوله، وهو سيّدُ الشهور. فَرَضَ اللهُ صيامَهُ على المسلمين وكتبهُ عليهم؛ فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْحُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى أَلَذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْحُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللهِ مِن قَبْلِحُمْ لَعَلَّمُ مَنَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وفيه - أعني: شهر رمضان - أنزل الله كتابه، وجعل من لياليه ليلة القَدْرِ التي هي خيرٌ مِنْ ألفِ شَهْرٍ. والأَلْفُ شهر أكثر مِنْ ثلاثِ وثهانين سنة. فتأمّل حسابَ ذلك، وتفكّر في نفسك أي ليلة هذه الليلة! التي صارت عند الله خيراً وأفضل من هذه المدة الطويلة.

وقال الله تعالى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُندِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدُك لِلنَّاسِ وَبَيِنَتِ مِنَ اللهُ تعالى: ﴿ فِنَا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ الْقَدْدِ وَبَيِنَتِ مِنَ اللهُ دَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ثم قال سبحانه: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ الْقَدْدِ فَي اللهِ اللهِ مَهْدِ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهُ وَالرُّوحُ وَمَا أَدْرَئِكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْدِ ﴿ فَي اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

وهذا الإنزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزّةِ مِنَ السهاء الدنيا، نزل القرآن جملة واحدةً من اللوح إلى بيت العزة، ونزل به جبريل بأمر الله على رسوله عليها السلام مفرَّقاً في نحو ثلاث وعشرين سنة، وهي مدة الوحي إلى رسول الله الله إذ أوحى الله إليه وهو ابن أربعين سنة وتُبِضَ عليه الصلاة والسلام عن ثلاث وستين سنة. كذلك قال العلماء المحقّقون

من السلف والخلف.

فضل شهر و رمضان اأ

وفي فضل شهر رمضان قال رسول الله ﷺ: «رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة مكفّرات لما بينهنّ إذا اجتُنبت الكبائر». وقال عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان: «هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة»، وقال فيه: «أوّلُهُ رحَةٌ، وأوسطه مغفرة، وآخره عِتتٌ من النار».

وأنّ الله تعالى ينظر في أول ليلة منه إلى المسلمين، ومن نظر إليه لم يعذّبه، ويغفر لهم في آخر ليلة منه. وقال جبريل لرسول الله عليها السلام: «مَنْ أَدرَكَ رمضانَ فَلَمْ يُغفَرْ لَهُ أَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ آمِينَ. فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: آمين» الحديث.

قلتُ: وذلك لتيسر أسباب المغفرة في رمضان أكثر منها في غيره من الشهور، فليس يُحرَمُ المغفرة فيه إلا مَنْ تفاحشَ إعراضه عن الله، وعظمَتْ جراءتهُ على الله تعالى، فاستوجَبَ البُعْدَ والطّرْدَ عن باب الله. نسأل الله العافية مِنْ سخطه وعذابه وجميع بلائه.

وقد ورد أنّ أبواب السهاء وأبواب الجنة تُفتح كلها في رمضان، وتُغلق أبواب النيران، وتقيّد مَرَدَةُ الشياطين ويُذهَبُ بهم إلى البحار كي لا يُفسِدوا على المسلمين صيامهم وقيامهم، وينادي مُنادٍ كلّ ليلة من رمضان: يا باغى الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر.

وورد أيضاً: «أنّ مَنْ تَقَرّبَ إلى الله تعالى في رمضانَ بِفَريْضَةٍ عَدَلَتْ لـهُ سَبْعِينَ فريضة في غيرهِ، ومَنْ تَقَرَّبَ فيه بنافِلَةٍ عَدَلَتْ لـه فريضة يؤدّيها في غيرهِ». فنوافل رمضان بمنزلة الفرائض في غيره من الشهور؛ من حيث الثواب. وفرائضه مضاعفة على الفرائض في غيره إلى سبعين ضعفاً.

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَامَ رمضانَ وقامَهُ إيهاناً واحتساباً غُفِرَ له ما تَقدَّمَ مِنْ ذنبهِ».

قلتُ: والإيهان: هو التصديق بوعْدِ الله. والاحتسابُ: هو الإخلاصُ لله. والله أعلم.

آداب الصائم وللصائم آداب لا يكمل صيامه إلا بها:

فمِنْ أهمّها: أَنْ يَحْفَظَ لسانَهُ عن الكذب والغيبة، وعن الخوض فيها لا يعنيه، ويحفظ عينه وأذنه عن النظر والاستهاع إلى ما لا يحل له، وإلى ما يُعدّ فضولاً في حقه.

وكذلك يحفظ بطنه عن تناول الحرام والشبهة، وخصوصاً عند الإفطار يجتهد جداً أنْ لا يفطر إلا على الحلال.

قال بعض السلف: إذا صمت فانظر على أي شيء تُفطِر، وعند مَنْ تُفطِر ؟ إشارة إلى الحتّ على التحرّي والاحتياط فيها يُفطِر عليه.

وكذلك يحفظ الصائم جميع جوارحه عن ملابسة الآثام ثم عن الفضول؛ فبذلك يتم صومه ويزكو، وكم مِنْ صائم يُتعِبُ نفسه بالجوع والعطش، ويرسل جوارحه في المعاصي فيفسد بذلك صومه، ويضيع بذلك تعبه؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «كمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيامِهِ إلّا الجُوعُ والعَطَشُ».

وترْكُ المعاصي واجِبٌ على الدّوام على الصائم وعلى المُفْطِرِ، غير أنّ

الصائم أوْلَى بالتحفّظِ، وهو عليه أوجب وآكَد؛ فافهم.

قال عليه الصلاة والسلام: («الصّومُ جُنَّةٌ، فَاإِذَا كَانَ يَوْمُ صَدوْمِ السّومُ جُنَّةٌ، فَاإِذَا كَانَ يَوْمُ صَدوْمِ الحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثُ ولا يَفْسُقُ ولا يَجْهَلُ؛ فَإِنْ امْرؤٌ شَاعَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنّي صَائِمٌ...» الحديث.

ومن آداب الصائم: أنْ لا يُكثِر النومَ بالنهار، ولا يُكثر الأكلَ بالليل، وليقتصد في ذلك حتى يجد مسّ الجوع والعطش؛ فتتهذّب نفسه وتضعف شهوته، ويستنير قلبه، وذلك سرّ الصوم ومقصوده. وليُجانِبَ الصائم الرّفاهية والإكثار من تناول الشهوات واللذّاتِ كها ذكرناه. وأقلّ ذلك أنْ تكون عادته مِنَ الرّفهُ واحدةً في رمضان وغيره. وهذا أقلّ ما ينبّغي. وإلا فللرياضة ومجانبة شهوات النفس أثر كبير في تنوير القلب، وتُطلَبُ بالخصوص في رمضان.

وأمّا الذين يجعلون لهم في رمضان عادات مِنَ الترقُّهَاتِ والشّهواتِ التي لا يعتادونها في غير رمضان فغُرُورٌ غرّهُمْ به الشيطان حَسَداً منه لهم حتى لا يجدوا بركات صومهم، ولا تظهر عليهم آثارُهُ مِنَ الأنوار والمكاشفات، والخشوع لله تعالى والانكسار بين يديه، والتلذّذِ بمُنَاجَاتِه، وتلاوَةِ كتابِهِ وذِكْرِهِ.

وكانت عادة السلف - رحمة الله عليهم -: التقليل مِنَ العادات والشهوات، والاستكثار من الأعمال الصالحات في رمضان بالخصوص؛ وإن كان ذلك معروفاً مِنْ سِيرِهِمْ في جميع الأوقات.

ومِنْ آدابه: أَنْ لا يُكثِرَ التشاغل بأمورِ الدنيا في شهر رمضان؛ بل يتفرّغ عنها لعبادة الله وذكره ما أمكنه، ولا يدخل في شيء من أشغال الدنيا

إلا إن كان ضرورياً في حقه، أو في حق مَنْ يلزمه القيامَ به مِنَ العيال ونحوهم؛ وذلك لأنّ شهر رمضان في الشهور بمنزلة يوم الجمعة في الأيام. فينبغي للمؤمن أنْ يجعَلَ يومَ جُمعَتِهِ وشهرِهِ هذا لآخرته خصوصاً.

ومِنَ السُّنةِ: تعجيلُ الفطور، وأنْ يكون على التمر؛ فإنْ لم يجده فعلى الماء. وكان عليه الصلاة والسلام يُفطِرُ قبل أنْ يصلي المغرِبَ ويقول: «لَا تَزَالُ أُمّتِي بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الفُطُورَ وَأَخّرُوا السَّحُورَ» فتأخيرُ السحور من السنة أيضاً.

وينبغي للصائم أن يقلّل مِنْ الأكل ولا يستكثر منه، وذلك حتى يظهر عليه أثر الصوم، ويحظى بسره ومقصوده الذي هو تأديب النفس، وتضعيف شهواتها، فإنّ للجوع وخُلُوِّ المعِدَةِ أثَراً عظيماً في تنوير القلب، ونشاط الجوارح في العبادة. والشبع أصل القسوة والغفلة، والكسل عن الطاعة؛ قال عليه الصلاة والسلام: «مَا مَلاً ابنُ آدَمَ وِعَاءً شَراً مِنْ بَطْنِهِ. حَسْبُ ابْنَ آدَمَ لُقيماتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ؛ فإنْ كَانَ لا تَحَالَةَ فَتُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ وَتُلُثُ لِطَعَامِهِ وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ وَتُلُثُ لِنَصَهِ».

وقال بعضهم: (إذا شَبِعتْ البَطْنُ جَاعِتْ جَمِيعُ الجَوارِحْ، وَإِذَا جَاعَتِ البَطْنُ شَبِعَتْ جَمِيعُ الجَوارِحِ، قلتُ: وجوع الجوارح عبارةٌ عن طلبها وحرصها على شهواتها؛ فيشتهي اللسانُ الكلام، والعينُ النظرَ، والأذنُ الاستهاعَ، وكذلك سائر الجوارح. ويكون انبعاثها لطلب الفضول من شهواتها عند امتلاء البطن. وعند خُلُوِّه يكون سكونها وهُدوءُها المعبَّر به عن شبع الجوارح، وذلك مشاهَدٌ، والله أعلم.

ومِنْ المُستَحِبِّ المُتأكِّد تفطير الصائمين ولو على تمرات، أو شرْبَةٍ مِنْ

الماء، قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كانَ لهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شيءٌ »؛ يعني: مِن أجرِ الصائم، وهذا الثواب إنها يحصل لمنْ فطَّرهُ ولو على الماء؛ فأمَّا مَنْ أطعم الصائم مِنْ بعدِ فطرهِ في بيته أو في موضع آخر فليس يحصل له هذا الثواب، ولكن يحصل له ثواب الإطعام، وهو عظيم، وثوابُ مَنْ أشبع الصائم مهما أطعمه حتى يُشبعَهُ وهو كثير.

وصلاة التراويح في كل ليلة مِن رمضان سُنّة مأثورة. وعادة السلف صلاف - رحمة الله عليهم - توزيع القرآن مِن أوّلهِ إلى آخرهِ عليها، يقرؤون منها في التراويح كل ليلة ما تيسر، ويجعلون الختم في بعض الليالي مِنْ آخِرِ الشهْرِ؛ فمَنْ أمكنَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بهم في ذلك فليُشمِّرَ ولا يُقصّر، فإنَّ الخيرَ غنيمَةٌ ﴿ وَمَا نُقَلِمُوا ا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ عَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الزمل: ٢٠]. ومن لم يتفق له الاقتداء بهم في ذلك فليحذر من التخفيف المُفرِط الذي يعتاده كثير مِنَ الجهلَةِ في صلاتهم للتراويح، حتى ربّما يقعُونَ بسببه في الإخلال بشيءٍ مِنَ الواجبات، مثل: ترْكِ الطمأنينة في الركوع والسجود، وَتَرْكِ قراءة الفاتحة على الوجْهِ الذي لابدّ منه بسبب العَجَلَةِ، فيصير أحدهم عند الله تعالى لا هُوَ صلّى ففازَ بالثواب، ولا هو تَرَكَ فاعترَفَ بالتقصير وسَلِمَ مِنَ الإعْجَابِ، وهذه وما أشبهها مِنْ أعظم مكائدِ الشيطان لأهل الإيمان، يُبطِلُ على العامِلِ منهم عملَهُ مع فِعْلِهِ للعمل. فاحذروا مِنْ ذلك، وتنبّهوا له معاشر الإخوان.

وإذا صلَّيتم التراويح وغيرها مِنَ الصلوات فأتموا القيام والقراءة، والركوع والسجود، والخشوع والحضور، وسائر الأركان والآداب. ولا تجعلوا للشيطان عليكم سلطاناً، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فكونوا منهم. إنها سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به

مشركون، فلا تكونوا منهم.

واستكثروا من أعمال البر، وأفعال الخير ما استطعتم في شهر رمضان، لفضل أوقاته وحصول المضاعفة فيه، وكثرة الثواب وتيسير العمل بالخيرات.

فأما المضاعفة فلِمَا ورَدَ: «أنّ النافلة في رمضان يعدل ثوابها ثواب الفريضة، والفريضة فيه بسبعين فريضة في غيره». فمَنْ يسمح بفواتِ هذا الربح ويكسل عن اغتنام هذه التجارة التي لا تبور!.

وأما تيسُّر العمل بالخير في رمضان فلأنّ النفسَ الأمّارة بالسوء مسجونة بالجوع والعطش، والشياطين المثبِّطين عن الخير المعوِّقين عنه مُصفَّدون لا يستطيعون الفساد ولا يتمكَّنون منه، فلم يبقَ بعد ذلك عن الخيرات مانع، ولا مِن دونها حاجز إلا مَن غَلَبَ عليه الشقاء، واستولى عليه الخذلانُ والعياذ بالله! فيكون رمضان وغيره عنده سواء في الغفلة عن الله، بل ربها يكون في رمضان أعظمَ إعراضاً عن ربّهِ وأكثر غفلة.

وكما ينبغي للمؤمن أنْ يَستكثِر مِنَ الأعمال الصالحة في هذا الشهر ويُسارع فيها، كذلك ينبغي له أنْ يُبالغ في التحرّزِ عن المخالفات، ويكون في نهاية البُعْدِ عنها، فإنّ المعاصي في الأوقات الفاضلة يكون إثمها عظيماً وَوِزْرُهَا كثيرا، نظِيرَ كثْرَةِ الثواب على الأعمال الصالحة الواقعة في الأوقات الفاضلة.

وقد ورد: أنّه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها من رمضان.

قلت: وذلك لفَضْلِ العَشْرِ الأواخر على غيرِها مِنَ الشَّهْرِ، وقد أَمَرَ عليه الصلاة والسلام بالتماسِ لَيلَةِ القَدْرِ فيها.

فضل العشر الأواخر في رمضان قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: وهي في الأوتار منها أرجى.

وبالجملة: فينبغي للمؤمن الفَطِنْ أَنْ يكون في كل ليلة من ليالي رمضان مُستعِداً لليلة القدر ومُستيقِظاً لها، ومُداوماً على العملِ الصالح، فإنّ المقصود الذي عليه المعوَّل: أَنْ تأتي عليه ليلة القدر وهو مُستغرِقٌ بالعمل الصالح، ذاكِراً لله تعالى، غير غافِل ولا سَاهٍ ولا لَاهٍ، وسواء بعد ذلك رأى ليلة القدر أو لم يرها، فإنّ العامل فيها بطاعة الله يكون عمله فيها خيراً مِنْ عمله في ألف شهر عَلِمَ بها أو لم يَعلَمْ. وإنها قُلنا: إنّه ينبّغي أَنْ يتنبّه لليلة القدر ويَستعِدَّ لها في كل ليلة من هذا الشهر، لكثرة ما وقع بين العلهاء من الخلاف في تعيينها، وأنها أيُّ ليلة هي؟ حتى قال بعضهم: إنها مبهمة في جميع ليالي الشهر، وقال بعضهم: إنها متنقلةٌ في لياليه، وليست ليلة بعينها.

قلتُ: وأجدني أمِيْلُ إلى هذا القول، وأرى أنها قد تكون في غير العشر الأواخر وإنْ كان وقوعها فيها هو الأكثر، وعليه جمهور العلماء؛ أعنِي: أنّ ليلةَ القدْر في العشر الأواخر من رمضان.

\* \* \*

وينبغي الإكثار من الصدقة والمواساة، وتعهَّد الفقراء والمساكين، وتفقّد الأرامل والأيتام في هذا الشهر الشريف، فقد ورد: «أنّهُ كَانَ عَلَيهِ الصّلاةُ والسّلامُ أَجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الرّيْحِ المُرْسَلَةِ»، وأنه «أَجْوَدُ مَا يكونُ فِي رَمَضَانَ».

وينبغي الإكثار فيه مِنْ تلاوةِ القرآن ومدارسته، ومِنَ الاعتكاف في المساجد ولاسيما في العشر الأواخر، إذ كان عليه الصلاة والسلام يعتكفها.

ثم اعلم أنّ شهرَ رمضانَ شهرٌ مبارَكٌ على المسلمين، وفي اليوم السابع عشر منه كانت (وقعة بدر) وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وفي رمضان كان (فتح مكة المشرفة) ودخول الناس في دين الله أفواجا. وفيه (ليلة القدر) التي هي خيرٌ مِنْ ألفِ شهرٍ، ومَنْ أدركَها وعمِلَ فيها بطاعة الله اثنتي عشرة سنة مثلاً كان بمثابةِ مَنْ عَاشَ في طاعةِ الله ألفَ سَنَةٍ، فهلْ شيءٌ أعظمُ مِنْ ذلك وأجَلُّ قَدْراً، وكم في رمضان مِنَ البركات والخيرات! فطُوبَى لَمْنْ عَرَفَ قَدْرَهُ، واغتنَمَ أوقاتَهُ وساعاتَهُ، واستغرَقَ لياليَهُ وأيامَهُ بِفِعْلِ ما يُقرِّبهُ مِنْ ربّه، وذلك فضْلُ الله يُؤتيهِ مَنْ يشاءُ، والله ذو الفَضْلِ العَظِيمِ.

صيام النفل واعلم أنَّ أفضلَ الصيامِ صيامُ شهر رمضان، وكذلك يكون الأمر في جميع الفرائض؛ أعني أنها تكون أفضل من الفرائض التي من جنسها بشيء كثير، لقوله عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى: «مَا تَقَرَّبُ المُتقرِّبُونَ إليَّ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرضْتُهُ عليهِمْ. وَلا يَزَالُ العَبْدُ يَتَقرَّبُ إليَّ بالنّوافلِ حتى أحبَّهُ...» الحديث.

ثم صوْمُ الأشهر الحُرُمِ وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اللهِ اللهَ تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا آرَبَعَتُ حُرُمٌ ﴾ [التوبة: ٣٦].

وقد ورد: «أنّ صومَ يومٍ مِنَ الأشْهُرِ الْحُرُمِ يَعْدِلُ صِيَامَ ثَلاثِينَ يَوْمَاً مِنْ غَيْرِهَا. وصِيَامَ ثَلاثِينَ يَوْمَا مِنْ خَيْرِهَا. وصِيَامَ يَوْماً مِنْ رمضانَ يَعْدِلُ صِيَامَ ثلاثِينَ يَوْماً مِنَ الأَشْهُرِ الْحُرُمِ». وَوَرَدَ: «أَنّ مَنْ صَامَ ثَلاثَةَ أَيّامٍ مُتَتَابِعَةٍ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الْحُرُمِ: الخمِيسَ والجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ بَاعَدَهُ اللهُ مِنَ النّارِ».

ومن السُّنة: صيامُ سِتِّ مِنْ شوالَ على إثْرِ رمضان، تودِيعاً له وجبْراً للخَلَلِ إِنْ عُرِضَ فيه للصائم. والنّوافلُ جَوابِرُ الفرائض، وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمّ أَتْبَعَهُ سِتاً مِنْ شَوّالٍ فكَأَنّا صَامَ الدّهْرَ كُلّهُ».

ومِنَ الفضَائِلِ: صومُ يومِ عرفةَ، وهو يوم الحج، التاسع من ذي الحجة. وقد ورد أنَّ صومَهُ يُكفِّرُ سنتين.

قال العلماء: وهو أفضل يوم يُصَامُ في السنةِ بعد رمضان، ولا يُستَحبُّ للحاجِ أَنْ يصومَهُ لأَجْلِ القوّةِ على الدّعاءِ في المُوقِفِ، والقِيام بالمناسِكِ.

وصومُ يومِ عاشُوراء، وهو العاشر مِنَ المُحرَّمِ، وقد وردَ أنَّ صومَهُ يُكفِّرُ سَنَةً.

وَمِنْ المَتْأَكِّدِ المُستحَبِّ مِنَ الصيام: صيامُ ثلاثة أيام من كل شهر، وقد وردت الأحاديث الكثيرة بأنها تعدل صيام الدهر، وإن تحرّى بها الصائم الأيام البيض كان أفضل وأحسن؛ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنّه كان لا يترك صيام الأيام البيض في حَضر ولا سَفَرٍ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر. وإنْ صام هذه الثلاثة من غير البيض فلا بأس. إلا أنها أوْلَى، وكذلك إذا صام هذه الثلاثة مفرّقة.

ولا ينبغي للمُتنسّكِ أَنْ يترُكَ صيام هذه الثلاثة مِنْ كلِّ شهرٍ، فإنّه صومٌ خفيفُ المُؤونَةِ عظيمُ الفضيلةِ. وحسبُك مِنْ فضلْهِ أَنّه يعدِلُ صيامَ الدّهرِ، وقد أوصى به عليه الصلاة والسلام جماعةً مِنْ أصحابه رضي الله عنهم، وقال عليه الصلاة والسلام: «صَامَ نُوحٌ الدّهْرَ، وَصَامَ دَاوُدُ نِصْفَ الدّهْرِ، كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيفْطِرُ يَوْماً، وَصَامَ إِبْرَاهِيمُ الدّهْرَ وَأَفْطَرَ الدّهْرَ، الدّهْرَ الدّهْرَ، وَالدّهْرَ، وَالدّهْرَ الدّهْرَ، وَالدّهْرَ الدّهْرَ، وَالدّهْرَ الدّهْرَ، وَالدّهْرَ الدّهْرَ الدّهْرَ، وَالدّهْرَ الدّهْرَ، وَالدّهْرَ الدّهْرَ، وَالدّهْرَ الدّهْرَ، وَالدّهْرَ وَالدّهْرَ، وَالدّهْرَ وَالدّهْرَ الدّهْرَ، وَالدّهْرَ وَالدّهْرَ الدّهْرَ، وَالدّهْرَ وَالدّهْرَ وَالدّهْرَ الدّهْرَ، وَالدّهْرَ وَالدّهْرَ الدّهْرَ، وَالدّهْرَ وَالدّهُ وَالدّهْرَ وَالدّهْرَ وَالدّهْرَ وَالدّهْرَ وَالدّهُ وَالدّهْرَ وَالدّهُ وَالدّهْرَ وَالدّهُ وَالد

# كَانَ يَصُومُ ثَلاثَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ».

قلتُ: وأفضَلُ الصيامِ صِيامُ دَاوُدَ عليه السلام، وهو أنْ يصومَ يوماً ويفطرَ يوماً وهو أفضل من صيام الدّهر كها ورد في الأحاديث الصحيحة، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وهو - أعني صوم داود عليه السلام - أبلغ في رياضة النفس، وأقوى في مجاهدتها من صيام الدهر.

وفي صيام الاثنين والخميس من الأسبوع فضلٌ كثير، كان عليه الصلاة والسلام يصومها ويقول: ((هُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيْهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى اللهِ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

وصيام يوم الجمعة محبوبٌ لفضله وشرَفِهِ؛ لكن مع الخميس أو السبت؛ لأنّه وَرَدَ في إفرادِهِ بالصوم نهيٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

#### \* \* \*

وعليك بالإكثار من الصوم مطلقاً، فإنّه من أبلغ الأشياء في رياضة النفس وكسر الشهوة، واستنارة القلب وترقيقه، وتأديب الجوارح وتقويمها، وتنشيطها للعبادة. وفيه الثواب العظيم، والجزاء الكريم الذي لا نهاية له ولا غاية.

وليس شيء من الأعمال إلا ولثوابه حَدُّ ومقدارٌ سِوى الصوم، فإنّ ثوابَهُ لم يقدَّرْ بقَدْرٍ، ولم يُحدَّ بِحَدِّ، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «كُلَّ عَمَلِ ابنَ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الحَسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لَهَا، قال تعالى: إلّا الصومَ فَإِنّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ الإنْسَانُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي.

لِلصّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، ولَخَلُوفُ فَمِ الصّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ المِسْكِ»، فتأمَّل رحِكَ الله تعالى جداً قوله تعالى: «إلّا الصومَ فَإِنّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»، وتفكّر في الوعْدِ بالجزاء المُطلَقِ مَنْ السيدِ الكريم الجوادِ الرحيم. وتأمّل أيضاً في خَلُوفِ فَم الصّائم الذي هو عندَ الله أطيبُ مِنْ ريحِ المِسْكِ، واستحضِرْ معنى العِنديَّة الإلهية الكائِنة مِنَ الطِيْبِ بهذه المنزلةِ!!

قلتُ: ومِنْ أَجَلَ فَضْلِ هذا الخلوف ومكانته عند الله تعالى كُرِهَ الاستياكُ للصائم بعد الزّوال حتى يفطر، لأنّ السواكَ يُزيلُهُ أو يُخفِّفُهُ. وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الصوم: «لِلْجَنّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرّيَانُ لا يَدْخُلهُ إِلّا الصّائِمُونَ؛ فَإِذَا دَخَلُوا مِنْهُ أُغْلِقَ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «الصّوْمُ نِصْفُ الصّبْرِ، وَلِكُلّ شَيءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الجَسَدِ الصّومُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «الصّومُ جُنّةٌ وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ النّارِ».

واعلم أنّ للصوم صُوْرةً ورُوحاً، فأمّا صورته: فهي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. فمَنْ أكلَ أو شرِبَ أو جامَعَ في نهارِهِ وهو عامِدٌ عالمٌ مُخْتارٌ بَطَلَ صومُهُ. وإنْ كان ناسِياً أو جاهِلاً أو مُكْرَهاً لم يبطل صومهُ؛ هذه هي صورة الصوم.

وأما رُوحُهُ: فهو الإمساك عن الآثام والمحرَّمات، والقيام بالفرائض والواجبات. والذي يصوم عن الأكل والشرب والجهاع، ولا يصوم عن المخالفات، هو الصائم الذي ليس له من صيامه إلا العناء والتعب. فإذا صُمْتَ فأَحسِنْ، وكذلك في جميع أعمالك اجتهد في إحسانها وإكمالها

وإخلاصها، حتى ينفعَك الله بها، ويعظم لك الأجرُ عليها عند الرجوع إليه، وله سبحانه الأمر كله؛ فاعبده وتوكّل عليه؛ وما ربُك بغافلٍ عمّا تعلمون. لا إله إلا هو إليه المصير.

# way \*





واعلموا معاشر الإخوان - جعلنا الله وإياكم مِنَ الذين سبَقَتْ لهم منه الحُسْنَى، ومِنَ الذين قالوا ربُّنا الله ثم استقاموا -: أنّ الحج إلى بيتِ الله الحرام أحَدُ مباني الإسلام، وهو فرْضٌ لازِمٌ محتومُ على كل مسلمٍ مُستطيعٍ في العُمْرِ مرّةً وكذلك العمرة.

قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [ال عمران: ٩٧].

وقال الله لخليله إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَأَذِن فِ النَّاسِ بِالْخَجّ يَأْتُوكَ رِحَالًا وَعَلَى حَلَى الله للهُمْ وَيَذَكُرُوا وَعَلَى حَلَى اللهِ عَلَى مِن كُلّ فَجّ عَمِيقِ ﴿ لَا لَيْسَهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُوا اللهُ اللّهِ فِي آيَامِ مَعَلُومَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا السّمَ اللّهِ فِي آيَامِ مَعَلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا اللّهِ فَهُ وَلَي اللّهِ فَهُ وَلَي وَلَا اللّهِ مَا رَزَقَهُم وَلْيُوفُوا اللّهِ فَهُ وَلَي اللّهِ اللّهُ وَمُن يُعَظّم حُرُمَاتِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَلّهُ وَعَد رَبِّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ فَهُ وَخَيْرٌ لَلّهُ وَعَد رَبِّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ فَهُ وَخَيْرٌ لَلّهُ وَعَد رَبِّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ فَهُ وَخَيْرٌ لَلّهُ وَعَد رَبِّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ فَهُ وَخَيْرٌ لَلّهُ وَعَد رَبِّهِ عَلَى اللّهُ وَمُونَا اللّهُ وَمُن يُعَظّم حُرُمَاتِ اللّهِ فَهُ وَخَيْرٌ لَلّهُ وَعَد رَبِّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمُن يُعَظّم اللّهُ وَمُن يُعَظّم مُومَاتِ اللّهِ فَهُ وَخَيْرٌ لَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُن يُعَظّم حُرُمَاتِ اللّهِ فَهُ وَخَيْرٌ لَكُ وَمُن يُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي هذا نهايةُ التشديد على مَنْ يترُك الحجَّ مع الاستطاعة.

فلا ينبغي للمؤمِنِ أَنْ يُؤخِّرَ ويتكاسَلَ ويُسوِّفَ، ويَتعلَّلَ بالأعذارِ مِنْ سَنَةٍ إلى سَنَةٍ، وهو مع ذلك مُستطِيعٌ، وما يَدْريْهِ لعلَّ الموت ينزِلُ به، أو تذهب استطاعته؛ وقد استقرّ الحجُّ في ذمّتهِ لتمكُّنهِ منه فيلقى الله تعالى عاصياً آثها.

الحج

والاستطاعة أنْ يملِكَ الإنسانُ ما يحتاجُ إليه في سفرِهِ إلى الحجِّ ذِهَاباً الاستطاعة ورجُوعاً مِنْ زادٍ ومركوبٍ، وما في معنى ذلك مما لا بُدَّ له منه، ونَفَقَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نفقتهُ مِنَ الأولادِ والأزواجِ ونحوِهِمْ إلى وقتِ رجُوعِهِ.

وتختلِفُ الاستطاعة باختلاف الناس؛ وباختلافِ الأماكِنِ في القُرْبِ والبُعْدِ. ومَنْ تكلُّفَ الحجَّ شَوْقاً إلى بيتِ الله الحرام، وحرْصاً على إقامَةِ هذه الفريضة مِنْ دِيْنِ الله وليس بمُستَطِيع مِنْ كُلِّ الوجوهِ فإيهانه أكمَلْ، وثوابُّهُ أعظم وأجزل؛ ولكن بشرْطِ أنْ لا يُضَيِّعَ بسببِ ذلك شيئاً مِنْ حقوقِ الله تعالى لا في سفره ولا في وطنه، وإلا كان آثِماً وفي حرَج، مثل أنْ يُسافِرَ ويترك مَنْ فَرَضَ اللهُ تعالى عليه نفقتَهُمْ ضائعين لا شيء لهم، أو يكونَ في سفره مُتَّكِلاً على مسألَةِ الناس، مشغولَ القلْب بالتَّشوُّفِ إليهم، أو يُضيّعَ بسببِ السَّفَرِ شيئاً مِنَ الصلوات المكتوبات، أو يقعَ في شيءٍ مِنَ المحرّماتِ؛ فمِثَلُ مَنْ يُسَافِرُ إلى الحج على هذا الوجْهِ وقَدْ وسّعَ اللهُ له في الترْكِ حيثُ لم يكن مُستطِيعاً مَثَلُ مَنْ يُعمّرَ قَصْراً، ويهدم مِصْراً.

نبّهنا على ذلك؛ لأنّ كثيراً مِنَ العامَةِ يُسافِرُونَ على هذا الوجه، ويظنونَ أنَّهم يتقرَّبُونَ إلى الله تعالى بحجِّ بيته وهم في غاية البُعْدِ عنه، لأنَّهم لم يدخلوا الأمرَ مِنْ بابِهِ. وإذا كان هذا في الحج المفروض، فاعلم أنَّه يكونُ في الحجِّ الذي ليس بمفروضٍ أعظمُ حَرَجاً وأكثرُ تشدِيداً.

وكلامُنا هذا في حقِّ العاجزِ الضعيف. وأمَّا القوي المستطيع فقد ذكرنا أنّه تتأكَّدُ عليه الْمُبادَرَةُ بحَجّةِ الإسلام، ثم يُستحَبُّ له بعد ذلك أنْ لا يترك التطوُّع بالحج. قال بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم: أقلَّ ذلك أن لا تمر عليه خمسة أعوام إلا ويحج فيها حجة. وقد بلغنا عن الله تعالى أنَّه

قال: ‹‹إِنَّ عَبْداً صحَّحتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوسَّعْتُ عَلَيهِ فِي المَعِيْشَةِ تَمْضِي عَلَيهِ خُسْةُ أَعْوَام ولمْ يَفِدْ عَلِيَّ لَحْرُومٌ››.

قلتُ: وإنّما ينبغي للمسلم القادر: الاستكثارُ مِنَ الحَجِّ لما فيه مِنَ التعظيم لحُرمَاتِ الله وشعائرهِ التي تعظيمها مِنْ تَقْوَى القُلوبِ، ولما فيه مِنَ الفَضْلِ العظيم الذي وردَتْ به الأخبار؛ قال رسول الله على: «أَفْضَلُ الجِهَادِ الحَجّ».

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹﴿إِنَّ الْحَجِّ يِهْدِمُ مَا قَبْلَهُ››، أي: مِنَ الذنوب.

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَومَ وَلَكَتْهُ أُمُّهُ» والرِّفَثُ والفُسوقُ: شيئان جامعان للأقوال والأفعال القبيحة.

وقال عليه الصلاة والسلام: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفّارَةٌ لَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلّا الْجَنّةُ».

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹بِرُّ الحَجِّ إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِينُ الكّلامِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «الحُجّاجُ وَالعُمّارُ وَفْدُ اللهِ، إنّ سَأَلُوا أُعْطُوا، وَإِنْ دَعَوْا أُجِيْبُوا، وَإِنْ أَنْفَقُوا أُخْلِفَ لهمْ».

وَمِنْ آكَدِ المهمّاتِ على المُسافِرِ إلى الحجّ : الاجتهادُ في أَنْ يكونَ زادُهُ طيّباً، ونفقتُهُ حَلالاً، وليحرِصَ كلّ الحرْصِ على ذلك، فإنّ الذي يحج بالمال الحرام لا يقبَلُ اللهُ حجّهُ، وإذا لبّى عند إحرامه يقولُ له سبحانه: «لَا لَبَيْكَ ولا سَعْدَيْكَ، زادُكَ حَرَامٌ وَرَاحِلَتُكَ حَرَامٌ وحَجُّكَ غُيرُ مَبْرورٍ»، ويقول تعالى للذي يحج بالمال الحلال إذا لبّى: «لبّيك وسعْدَيْكَ، زادُك حلال وراحلَتُك حلال وحجُّكَ مَبرُورٌ»؛ كذلك وَرَدَ في الخبر.

آداب ا**لح**ج وليكن المسافر إلى الحجِّ طيِّبَ النفْسِ بها ينفقه من المال في سفره؛ فإنها نفقة مخلوفَةٌ متبوعةٌ بالخير والبركة، واليسر والسعة. وقد وَرَدَ أنَّ النفقة في الحجِّ كالنفقة في سبيلِ الله، الدَّرهَمُ بسبْعِهائةٍ.

ومها كانَ الحاجُّ مُوسِراً فليبالغ في توسيع النّفقَةِ على الفقراء والمساكين، وبذْلِ المعروفِ للضعفاء والمُقلِّينَ، خصوصاً لهؤلاء، ولغيرهم من المسلمين عموماً، مُخلِصاً في ذلك لله رب العالمين.

#### \* \* \*

وليكن في سفره متواضِعاً مُتخشِّعاً، مُتمسْكِناً. فعلى مثل هذه الأوصاف ينبغي له أنْ يَفِدَ على الله الملك الجبار المتكبر.

ولا يكون في سفره وحجهِ مِنَ المُستكبِرينَ، ولا مِنْ المُترفّهينَ فيكون عند الله مِنَ المطرُودِينَ، قال عليه الصلاة والسلام: «إنّما الحَاجُّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ».

وحجَّ عليه الصلاة والسلام على رَحْلِ رَثِّ وَتحتهُ قَطِيْفَةٌ رَثَّة لا تساوي أربعة دراهم. فكلما كان الحاجُّ أكثر تواضعاً وتمسْكُناً، وأَرَثَّ هَيْئَةً يُرِيدُ بذلك وجْهَ الله كان حجّهُ أطيب وأزكى، وأجَلّ وأكمل.

قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله: جعل الله السفر إلى الحج مثالاً للسفر إلى الآخرة؛ فينبغي لكَ أَنْ تستحضِرَ عند كل عَمَلٍ مِنْ أعهالِ السفر أمراً مِنْ أمورِ الآخرةِ يُوازيهِ ويُهاثِلهُ، فتتذكّر عند وداع الأهل والأصحاب عند السفر، وداعهم في سكرات الموت. ومِنْ أَخْذِ الزّادِ للطريق، أخذ الزّادِ لطريقِ الآخرة، ومِنْ بُعْدِ الطريق وخوف السباع والقُطّاعِ فيها، تذكّر بُعْدَ

طريق الآخرة، وفتنة مُنكر ونكير، وعذاب القبر. ومِنْ الالتِفَافِ في ثيابِ الإحرامِ الالتفافَ في الأكفان. ومِنَ السّعْيِّ بين الصفا والمروة التردّد بين كِفَّتَي الميزانِ أيّها ترجَح. ومِنَ الموقْفِ مَوْقِفَ القيامة. هذا كلامه ملخّصاً بمعناه فانظره في محلّه. والأمر كما ذكره رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيراً.

وينبغي للحاجِّ إذا وصَلَ إلى حَرَمِ الله وبلدهِ الحرام الأمين (مكة المشرّفة) زادَها الله شَرَفاً: أنْ يكون مُتَلِئ القلبِ بتعظيم الله وإجلاله، ويكون على أتم ما يُمكِن منه ويستطيعه مِنَ التذّلُلِ والتّواضُع، والخضُوع والخشوع والانكسارِ لله تعالى، ولتكن هذه الأوصاف شِعارة ودِثارة في جميع المواطن والمواقِفِ الشريفة.

\* \* \*

وينبغي له أنْ يستكثِرَ من الطواف بالبيت، ومِنَ الصلاة عنده، فقد وردَ «أنّ مَنْ طَافَ أسبُوعاً كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقْبَةٍ» أي يعتقها لوجْهِ الله تعالى. ووردَ «أنّ الطّائِفَ بِالبَيْتِ لا يرفَعُ قَدَمَهُ في طَوَافِهِ، ولا يَضَعَهَا إلّا مُحيَتْ عنهُ سَيّئةٌ أوْ كُتبِتْ لَهُ حَسَنةٌ، أو رُفِعتْ لَهُ دَرَجَةٌ». وورد أيضاً: «أنّها تَنْزِلُ في كُلِّ سَيّئةٌ أوْ كُتبِتْ عَهُ رُحْمَةٍ: سِتّونَ مِنْهَا للطَائِفِينَ، وَأَرْبَعُونَ للمُصلّينَ عِنْدَ البَيْتِ عِشْرُونَ وَمِائَةٍ رَحْمَةٍ: سِتّونَ مِنْهَا للطَائِفِينَ، وَأَرْبَعُونَ للمُصلّينَ عِنْدَ البَيْتِ وَعِشْرُونَ للنّاظِرينَ إليهِ».

وليكشر في طواف مِنْ تـلاوَةِ القـرآنِ، ومِنَ الأذكـارِ والأدْعِيـةِ، وخصُوصاً منها الوارِد في الطّوَافِ.

وليُكثِرَ مِنْ استِلامِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ المُبارَكِ؛ فإنّه يَمِينُ الله في الأرض يصافِحُ بها عباده. ومِنَ الصلاة في الحِجْر؛ فإنّه مِنَ البيت تركته قريش لمَّا بَنتُهُ

في الجاهليةِ حِيْنَ قصرت بهم النَّفَقَةُ مِنَ الحَلالِ.

\* \* \*

وليُكْثِرَ مِنْ شُرْبِ مَاءَ زَمْزَمَ، فإنّه خيرُ مَاءٍ على وجْهِ الأرضِ كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال أيضاً: «مَاءُ زَمْزَمَ لِما شُرِبَ لَهُ، وإِنّها طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمِ».

وقد شرِبَ منها جماعات مِنَ الأكابر لمطالِبِ شريفَةٍ فنالُوهَا بِفَضْلِ الله وببركات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

\* \* \*

وإذا وقَفَ بعرفاتَ فليُكثِرَ مِنَ الاستغفار والدّعاء، والتضرّعِ والبكاءِ وليسأل الله بصدقٍ ورغبةٍ، وإقبالٍ وإنَابَةٍ، لنفسه ولوالديه وأحبابه ولكافة المسلمين بصلاحِ جميع الأمور الأخروية والدنيوية؛ فإنّه يسألُ كريماً جَوَاداً، بيده الخير كله، وله خزائن السموات والأرض.

وهذا الموقف أعظمُ المواقف الإسلامية وأجمعِها، ويحضره مِنْ ملائِكَةِ الله وعباده الصالحين خلائقٌ لا يُحصونَ، وقد ورد: «أَنَّ الله تعالى يُبَاهِي بأهْلِ المَوْقِفِ أَهْلَ السَهَاءِ وَيُشْهِدُ مَلائِكَتهُ عَلَى أَنّهُ غَفَرَ لهُمْ - أعنِي: لأهلِ المَوْقِفِ - وأَنّه تَعَالى قَبِلَ مُحْسِنَهُمْ وَوَهَبَ مُسِيتَهُمْ لمحسِنِهِمْ». وفي بعض المَوْقِف - وأَنّه تَعَالى قَبِلَ مُحْسِنَهُمْ وَوَهَبَ مُسِيتَهُمْ لمحسِنِهِمْ». وفي بعض الآثار: «أعظم الناس ذنباً مَن وقف بعرفات فظن أنّهُ لم يُغفَرْ لَهُ». وجاء في الخبر: «إنّ إبليسَ لعنهُ الله لا يُرَى أصغرَ ولا أَدْحَرَ ولا أَغْيَظَ مِنْهُ في يوم عرفة؛ وما ذلك إلا لكثرَةِ ما يَرَى مِنْ تَنزُّلِ الرحمة، وتجاوزِ الله عن المُذنبِينَ عرفاً ذَهَ وما ذلك إلا لكثرَةِ ما يَرَى مِنْ تَنزُّلِ الرحمة، وتجاوزِ الله عن المُذنبِينَ

من الواقفين بعرفاتٍ».

\* \* \*

ومِنْ آدابِ الحاج المُهِمّةِ: أَنْ يكونَ قصْدُهُ مجرّدُ حَجَّ بيتِ الله وتعظيم حُرمَاتِهِ؛ فإنْ لم يتفِقْ له ذلك فليحذَر كلّ الحذرِ أَنْ يستصحِبَ شيئاً مِنْ أمور الدنيا التي تُشغلهُ عن إقامَةِ المناسِكِ، وتعظيم شعائِر الله كما يجبُ وينبّغي؛ كما يقعُ ذلك لكثيرٍ مِنَ الغافلين عن الله، المشغُوفِينَ بمحبّةِ الدنيا من الاشتغالِ بأمورِ التّجاراتِ والمبايعاتِ عن تعظيمِ الحرماتِ وإقامَةِ المناسِكِ، وربّما أَفْضَى الأمْرُ ببعضهِم إلى أَنْ يجعَلَ قَصْدُ التجارةِ هو الأصلُ والحجُّ تابعٌ له؛ وهذا عظيمٌ وفيه ذَمٌّ كثيرٌ.

وأمّا الاتّجارُ في الحج إذا لم يُشغِلْ عن إقامته، والإتيان به على وجهه فلا جناح فيه ولا حرج؛ وقد أذن الله فيه وأنزل في شأنه: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ فَلَا جَنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضَلَا مِن رَّبِكُمْ فَإِذَا أَفَضَتُه مِنْ عَرَفَنتِ فَاذَكُرُوا جُنكُمُ الله عِن مَا فَخَلَامُ مِن وَإِن كُنتُه مِن قَلْهِ عَن الْمَعْ مِن الْمَنْكُمْ وَإِن كُنتُه مِن قَلْهِ عَلَيْكُمُ الْمَدَاكُمُ مَ وَإِن كُنتُه مِن قَلْهِ عَلَيْهِ اللّهَ عِن الْمَحَراقِ وَأَذْكُرُوهُ كُما هَدَاكُمُ مَ وَإِن كُنتُه مِن قَلْهِ اللّهَ عِن الْمَحْر اللّه عَل اللّه عن الحج ولا يُفرِق واستصحاب شيء من أمور التجارة الذي لا يُشغلُ عن الحج ولا يُفرِقُ القلب ويكثر به الاشتغال عن إقامة المناسك القلبَ لا بأسَ به. وما يفرّق القلب ويكثر به الاشتغال عن إقامة المناسك هو المذموم؛ فاحذر منه أيّها الحاج الرّاغب في أنْ يكونَ حجُّكَ مَبْرُوراً وسَعْيُكَ مَشْكُوراً.

ومِنَ المذموم في الاستئجار للحجِّ ما يَقَعُ لبعضِ العامَةِ: مِنْ أَنَّ أَحدهم يسير إلى الحج ونيته أَنْ يفرَّغَ ذِمّتهُ مِنْ حَجَّةِ الإسلام حتى يصير

بذلك صالحاً لأنْ يستأجرَهُ الناسُ، حتى يحبَّ لهم رغبة منه في الإجارة، وحرْصاً قبيحاً على الدنيا. ولعلّ الله تعالى لا يقبَلُ حَجّةَ الإسلام مِنَ الذي يكون ضميره مُنْطَوِياً على مِثْلِ ذلك. فليتقِّ الله وليحذر هذا القصد الذي لا خيرَ فيه، وإنّها ذكرناه لظهوره على بعض العامة الذين لا بصائر لهم؛ فليعرَّفوا به وليُشاعَ ذِكْرهُ.

وأما الاستئجار للحجِّ فلا بأسَ به ولا حَرَجَ فيه. ولا يخلو الأجيرُ الذي يكون له قَصْدٌ في زيارَةِ البيتِ وتعظيم الحرمات الإلهية وإسقاط الفرض عن أخيه المسلم شفقة عليه: لا يخلو مِنْ ثَوابٍ كَبِيرٍ مِنْ فضْلِ الله تعالى، وأمّا الأجيرُ الذي ليس له قَصْدٌ إلّا الإجارةُ فقط فأمرهُ غير خالٍ مِنَ الخَطَرِ.

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ينبغي لمن يُؤجِّرَ نفسهُ في الحجِّ أنْ يجعل قَصْدَهُ البيتَ هُوَ الأصْلَ والإجارة تابعة، ولا يعكس فيجعل الإجارة أصْلاً والحج تابعاً. انتهى بمعناه.

## \* \* \*

وينبغي للحاج أنْ يأتي بالحج على أكمَلِ وجُوهِهِ فَرْضَاً ونفْلاً، مع القيام بجميع السُّنَنِ والآدَابِ على وفْقِ المَنْقُولِ مِنْ حَجِّ رسولِ الله ﷺ، ويُعرَفُ ذلك مِنَ المناسِكِ التي وضعَهَا العلماءُ رحمةُ الله عليهم.

ومِنْ أحسنِهَا ما ألّفَهُ الإمام النووي رحمه الله، فلا يستغني الحاجُّ عن استصحاب شيءٍ منها أي: مِنَ المناسِكِ التي ألّفَهَا العلماءُ، ليكونَ على بصيرَةٍ مِنْ أمرِهِ وبَيّنَةٍ مِنْ ربّهِ؛ وليَزُرْ جميع المشاهِدِ والمواضِع المُعَظّمَةِ، وهي

مشهورة ومعروفة.

\* \* \*

وليحرِصَ كُلّ الحرْصِ على زيارَةِ رسولِ الله وليحذر كل الحذر مِنْ ترْكِهَا مع القُدْرَةِ، وخصوصاً بعد حجّةِ الإسلام، وقد وَرَدَ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: ((مَنْ حَجَّ وَلمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي. وَمَنْ زَارَنِي مَيّتاً فَكَأْنَها زَارَنِي حَيّاً» فلا ينبغي للمؤمِنِ أنْ يُقصِّرَ عَنْ زيارَةِ نبيّه عليه الصلاة والسلام إلا لعُذْرِ ناجِزٍ؛ فإنّ حقّهُ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أمّتهِ عظيمٌ. ولو أنّ أحدهم يجئ على رأسِهِ أو على بَصَرِهِ مِنْ أَبْعَدِ مَوْضِع مِنَ الأرضِ عند قبرهِ الشريف لزيارته عليه الصلاة والسلام لم يَقُمْ بالحقّ الذي عليه لنبيه.

جزاه الله عنّا وعن سائرِ المسلمين أفضلَ ما جزَى نبيّاً عن أمّته؛ فقد أدّى الرسالة، وأوضَحَ الدّلالَة، ونَصَحَ الأمّة، وكَشَفَ الغُمّة، وتَركنا على بيْضَاءَ نَقِيّةً، ومحَجّةً واضِحةً مِنَ الحقّ، ليلُها مِثْلُ نهارِهَا صلى الله وبارك وسلّم عليه وعلى آله أفضل ما صلّى وبارك وسلّم على أحدٍ مِنْ خَلْقِهِ وأَدْوَمِهِ، عدد ما عَلِمَ وَزِنَة ما عَلِمَ وَمِلء مَا عَلِمَ؛ كُلّما ذكره الذّاكِرُون، وسَهَا وَعَفِلَ عَنْ ذِكْرِهِ الغَافِلُونَ.

# 







واعلموا معاشر الإخوان – جعلنا الله وإياكم مِنَ التَّالين لكتَابِهِ العَزيزِ حَقَّ تلاوَتهِ، المُؤمِنينَ بهِ الحافظِينَ له المَحْفُوظِينَ به، المُقِيْمِينَ له القَائِمينَ به-: أنّ تِلَاوَةَ القُرآنِ العظيم مِنْ أَفْضَلِ العِبَادَاتِ وأَعْظَم القُرُبَاتِ، وَأَجَلَّ الطَّاعَاتِ، وفِيْهَا أَجْرٌ عَظِيمٌ، وثُوابٌ كرِيمٌ؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَابَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ اللهُ لِيُوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ مِ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [ناطر: ٢٩- ٢٦]. وقال ﷺ: ((أَفْضَلُ عِبَادُةِ أُمَّتِي تِلَاوَةُ القُرْآنِ))، وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَرأَ حَرْفَاً مِنْ كِتَابِ الله كُتِبتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بعَشْرِ أَمْثَالِهِا، لا أَقُولُ أَلم حَرْفٌ وَاحِدٌ؛ بَلْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ ». وقال عليه الصلاة والسلام: «يقولُ اللهُ تَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ ذِكْري وَتِلاوَةُ كِتَابِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيِتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ. وَفَضْلُ كَلام اللهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الكلام كَفَصْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ فَإِنّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيْعَاً لأَصْحَابِهِ». وقال عليٌّ كرّم الله وجهه: مَنْ قرأ القرآنَ وهو قائِمٌ في الصلاةِ كان له بكُلّ حَرْفٍ مِائَةُ حسَنَةٍ، ومَنْ قَرَأَهُ وهو قاعِدٌ في الصلاة كان له بكل حَرْفٍ خمسونَ حَسَنَةً، ومَنْ قرَأَهُ خارِجَ الصلاةِ وهو على طهارةٍ كان له بكل حَرْفٍ خمسٌ وعِشرُونَ حَسنَةٍ، ومَنْ قَرَأُهُ وهو على غيرِ طَهارَةٍ كانَ له بِكُلِّ حَرْفٍ عشْرُ حَسَنَاتٍ.

واعلموا أنّ للتّلاوَةِ آدَاباً ظاهرةً وباطنةً، ولا يكون العبْدُ مِنَ التّالِينَ حقيقةً، الذين تزْكُو تلاوتهم، ويكون مِنَ الله بمكانٍ حتى يتأدّبَ بتلك الآداب، وكلُّ مَنْ قَصَّرَ فيها ولم يتحقّقْ بها لم تكمُلْ تلاوتُهُ؛ ولكنه لا يَخلُو

آداب التلاوة في تلاوتِهِ مِنْ ثوابٍ، وله فَضْلٌ على قدْرِهِ.

فمِنْ أَهُمَّ الآدابِ وآكَدِهَا: أَنْ يكونَ التّالي في تلاوتهِ مُحْلِصاً لله تعالى ومُريداً بها وجهه الكريم، والتقرّبَ إليه والفوزَ بثوابه، وأنْ لا يكون مُرائِياً ولا مُتصنّعاً، ولا مُتزيناً للمخلوقين، ولا طالباً بتلاوتهِ شَيْئاً مِنَ الحظوظ العاجلة والأغراض الفانية الزائلة، وأنْ يكونَ مُتَلِئَ السِّرِّ والقلبِ بعظمَةِ المتكلّمِ عَزَّ وَعَلا خاضِعاً لجلاله، خاشعَ القلبِ والجوارح، حتى كأنّه مِنْ المتكلّمِ عَزَّ وَعَلا خاضِعاً لجلاله، خاشع القلب والجوارح، حتى كأنّه مِنْ تعظيمه وخُشُوعِهِ واقِفٌ بين يدي الله تعالى يتلُو عليه كتابَهُ الذي أمرَهُ فيه ونَهَاهُ. وحتَّ لَمَنْ عَرَفَ القُرْآنَ وَعَرَفَ المُتكلِّمَ به؛ أنْ يكون كذلك وعلى أتمِّ مِنْ ذلك، كيف وقد قال الله تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلَنَا هَذَا اللهُ تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلَنَا هَذَا اللهُ مَن كَلَ جَبُلِ لِّرَأَيْتَهُ. خَشِعًا مَنْ خَشَيةِ اللّهُ وَتِلكَ ٱلمَّمَثُلُ نَضِّرِ ثَهَا لِلنّاسِ لَعَلَهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴾ [المند: ١١].

فإذا كان هكذا يكون حَالُ الجبل مع جُمُودِهِ وصَلابَتِهِ لَو أُنْزِلَ عليه القرآنُ؛ فكيف يكونُ حالُ الإنسانِ الضعيفِ المخلوقِ مِنْ مَاءٍ وَطِينٍ، لولا غفلةُ القلوبِ وقَسْوتِها، وقلّةِ مَعْرِفَتِهَا بعظَمَةِ الله وعزّهِ وجلاله!!.

وقال تعالى في وصف الخاشعين مِنْ عبادِهِ عند تبلاوَةِ كتابه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ الْوَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبُا مُّتَشَدِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾[الزمر: ٢٣].

فالتعظيمُ والخشيةُ والخشوعُ والخضوعُ عندَ تِلاَوَةِ القُرْآنِ مِنْ أَوْصَافِ اللَّوْمِنِينَ الصّادِقينَ، العارِفينَ بِجَلالِ الله ربّ العالمينَ. والغفْلَةُ والقَسْوَةُ

والسهوُ واللهو عندَ تِلاوَةِ القُرْآنِ مِنْ أَوْصَافِ المُعرضِينَ المُخلِّطِينَ، الذين ضعُفِ واللهو عندَ تِلاوَةِ الله، ومَعْرِفَةِ ضعُف إيانهم، وَقَلَّ يقينُهم، وخَلَتْ قلوبُهم مِنْ حقائق معرِفَةِ الله، ومَعْرِفَةِ كلامِهِ. نَسْأَلُ اللهَ لنَا ولكم العافية مِنْ ذلك، ومِنْ جميع أنواع البلاء والمهالك.

#### \* \* \*

وقال تعالى في مَعرِضِ الإنكار والتوبيخ لأقوام: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْفُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَمَا ﴾ [محد: ٢٤].

وقال علي رضي الله عنه: لا خيرَ في قِرَاءَةٍ لا تَدَبُّرَ فيها.

وصدَقَ رضي الله عنه؛ فإنّ القرآنَ إنّما أُنْزِلَ ليُتدبَّر، وبالتدبُّرِ يُفْهَمُ الله المرادُ منه، ويُتَوصَلُ إلى العلم به والعمَلِ بها فيه، وهذا هو المقصود بإنزالِهِ وبعْثَةِ الرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم به.

فعليكَ في حالِ تِلاوَتِكَ بالتّدبُّرِ والتّفَهُم، فإنّ قليلاً تقرؤه مِنَ القرآنِ مع التدبّر والتفهّم، خيرٌ مِنْ كثيرٍ تَقْرؤهُ مِنَ القُرْآنِ بِدُونِ ذَلِكَ.

قال بعضُ السّلَفِ رحمةُ الله عليهم: لأنْ أقراً إذا زُلْزِلَتْ والقَارِعَةُ، أَتَدبّرهُمَا وأَتَفَهُمهُما أَحَبُّ إلِيّ مِنْ أَنْ أَقْراً القُرآنَ كُلّهُ.

وسُئِلَ بعضهم عن قارِئَينِ: قَرأً أحدُهما البقرةَ فقط، وقرأ الآخر البقرةَ وآل عمرانَ، وابتدآ معا وختها معاً، أيّهما أفضل؟ فقال: الذي قرأ البقرة فقط أفضل.

قلتُ: وإنها صار هذا الذي قرأ البقرة أكثر فضْلاً، مع أنّ الآخر قرأ مثله نحواً مِنْ مرّتين لكوْنِ قارِئِ البقرة كان أكثر تَدبّراً وترتيلاً. دلَّ على ذلك استغراقه بقراءَتِها ذلك الوقت الذي قَراً فيه الآخرُ البقرة وآل عمران.

فقد تبيّنَ لك أنّ التَدبّرَ والتّفَهُّمَ هو المقصود، والذي عليه المعوَّلُ في حالِ التِّلاوَةِ للقُرْآنِ الكريم؛ فعليك به رحمك الله.

قال الحسن البصري رحمه الله: إنَّ مَنْ كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل إليهم من ربهم، فكانوا يتدبّرونها بالليل وينفّذونها بالنهار. انتهى.

وكلما كان العبدُ أوْسَعَ عِلْماً ومعرِفَةً بالله، كان أكثَرَ تَدَبُّراً للقرآن، وأعظمَ فهما فيه، ولذلك اتسع المجالُ في تدبّرِ القرآن وفهمِ للعارفين بالله مِنَ العلماء الرّاسِخينَ والأئمةِ المُهتدِينَ. قال أبو ذر رضي الله عنه: قام بِنَا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة بقوله: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّكُ أَن الْعَرَيْدُ الْعَرِيدُ الله الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة بقوله: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّكُ أَن الْعَرِيدُ الْعَرِيدُ الله الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة بقوله: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّكُ أَن الْعَرَيْدُ الْعَرَيْدُ الْعَلَادَة : ١١٨].

وكان عمر رضي الله عنه يقرأ الآية في قيامه من الليل فيتدبَّرها حتى ربها سقط من قيامه من شدَّةِ خشيته وخشوعه، وربها مرِضَ بسببِ ذلك حتى يُعَادَ.

وقام تميم الدّارِي ليلةً بهذه الآية يردّدُهَا إلى الصباح: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤].

وقام سعيد بن جبير رحمه الله ليلة بقوله تعالى: ﴿ وَأَمْتَنُواْ الْيُوْمَ أَيُّهَا اللَّهُ عِلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَا اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وما يُحكَى عن السّلفِ الصالح في هذا المعنى كثيرٌ مُنتشِرٌ.

وكان الخوفُ والبكاءُ يغلبُ عليهم عند قراءَةِ القرآنِ مِنْ شِدّةِ معرفَتِهِم بالله وفهْمِهِمْ في كتابه، وتدبُّرِهم له. وكان يُغشَى على كثير منهم عند قراءته وسماعه، وربّم مات بعضهم. وذلك معروفٌ في أخبارهم وسيرِهم، رحمهم الله ونفعنا بهم.

فإذا قرأت القرآن فتدبّر وتفهّم وتفكّر، وتوقّف عند كل آية يكون فيها أمْرٌ مِنَ أوامِرِ الله تعالى، أو نَهْيٌ مِنْ نَهْيهِ، أو وَعْدٌ أو وَعِيدٌ، ثم انظر، فإنْ وجدت نفسك مُتَثِلاً لذلك المأمور، مُجتنباً لذلك المنهي، ومُصدّقاً مُوقِناً بذلك الوعّدِ والوعِيْدِ، فاحمدِ الله، واعلَمْ أنّ ذليك حصل لك بتوفيقه ومعونته؛ وزِدْ في الجِدِّ والتشمير، واحترزْ مِنَ التّساهُلِ والتّقصيرِ. وإنْ وجَدْتَ نفسكَ غير مُتثلِ لذلك المأمور، وغير مُجتنبِ لذلك المنهي، وغير وعير التقينِ بالوعْدِ والوَعِيدِ، فاستغفِرْ ربّكَ، وَتُبْ إليه من تقصيرِكَ، واعزِمْ على امتثالِ أمْرِهِ واجتِنَابِ نَهْيهِ، وألزِم قلبَكَ اليقينَ الكامِل بوعْدِهِ وَوَعِيْدِهِ.

وكذلك إذا تلوت آياتِ التوحيدِ لله والتقديسِ له عزَّ وجلَّ، والآيات التي فيها ذِكْرُ صفاته العُلَى وأسمائِهِ الحُسنى، تقِفُ عندها وتتدبّرُ ما فيها من معاني جلاله، ورفيع مجْدِهِ وكماله، وتكون عند ذلك مُتَلِئ القلبِ بتوحيده وتقديسه وتعظيمه وإجلاله.

وإذا تلوتَ الآيات التي فيها ذِكْرُ أوصافِ المؤمنين والصالحين من عباد الله تعالى، وفيها شرْحُ أخلاقِهم المحمودةِ، تتدبّرها وتَنْظُرْ فيها، وتطالبْ نفسك بالاتصافِ والتّخلّقِ بها.

وإذا تلوتَ الآيات التي فيها ذِكْرُ الأعْداءِ مِنَ الكافرين والمنافقين، وذِكْرُ أوصافِهم وأخلاقِهم القبيحَةِ، تتدبّرها وتنظُرْ هل أنتَ مُلابِسٌ لشيءٍ منها، فَتَتَنزَّهَ عنه وتتوبَ إلى الله منه لئلا يَنزِلَ بِكَ مِنَ الله مِثْلُ الذي نَزَلَ بهم مِن السَّخَطِ والعِقَابِ.

وفي الحديث: ‹‹إنّ لِكُلّ آيَةٍ ظَهْراً وبَطْناً، وَحَدّاً ومَطْلَعاً».

\* \* \*

واستعِنْ على حُسْنِ التَّدَبُّرِ والتَّفَهُّمِ لمعاني القرآن بِحُسْنِ التَّرتِيْلِ، والتَّفَهُّمِ لمعاني القرآن بِحُسْنِ التَّرتِيْلِ، والتَّانِّي في حالِ تلاوتهِ، ومجانبَةِ العَجْلَةِ والهَذْ والهَذْرَمَةِ، فقد ورد النَّهيُ عن ذلك: أعنِي عن الهَذِّ والهَذْرَمَةِ، وهو عبارة عن الاستعجال، وترْكِ الترتيلِ المُأمُورِ به، قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قال تعالى: ﴿ وَرَتِلِ المُمُورِ به، قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قال تعالى: ﴿ وَرَتِلِ النَّرَيلُا ﴾ [الزمل: ١٤].

ولمّا وَصَفَتْ أمُّ سَلَمَةَ وغيرُها من الصحابة رضي الله عنهم قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصفوا قِرَاءَةً مُرَتّلَةً مُفسّرةً حَرْفاً حَرْفاً.

وقد قال عليه الصلاة والسلام: ‹(يُقَالُ لِقَارِئِ القُرْآنِ: اقْرأْ وَارْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدّنْيا فَإِنّ مِنْزِلَتكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا›).

قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: عدد درج الجنة بعدد آي القرآن،

فتكون منزلَةُ مَنْ يَقْراً القرآنَ كلّه في أعلى درجات الجنة. انتهى بمعناه. قلتُ: وهذا يكون للقارئ المُحْسِنِ في تلاوته، العامل بها يقرؤه مِنَ القرآن دُوْنَ القارئ المُخلِّطِ الغافل. دلّتْ على ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة في عِقَابِ القارئ الذي لا يعمَل بالقُرآنِ وإنْ كان يقرؤُهُ كها أنزِلَ في الظاهر. وعدد آيات القرآن الكريم أكثر مِنْ ستةِ آلافِ آيةٍ فيكون عدد درجات الجنة بحسب ذلك على وفْقِ ما ذكره العالم الذي نقلنا قوله قريباً. والله أعلم.

#### \* \* \*

وَمِنَ الْمَنْدُوبِ إِلَيه: تحسينُ الصوتِ بالقرآن؛ وهو مُعِينٌ على حضُورِ القلْبِ وخُشُوعهِ وحُزنهِ، وباعِثُ على حُسْنِ الاسْتِاعِ والإصْغَاءِ إلى القرآن. وقد قال رسول الله على: ((حَسِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)). وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ لمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَا)). وقال عليه الصلاة والسلام في معرض الثناء على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد سمعه يقرأ القرآن بصوت حَسَنٍ: ((لَقَدْ أُوتِي مِزْمَارَاً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ)) ولكن ينبغي أنْ يكون ذلك التّحْسِينُ على وجه يليقُ بتعظيم القرآن واحترامه، بحيث لا يُشبَّهُ بالغِنَاءِ، وإنشادِ الأشعارِ بالألحان كما يفعل ذلك بعض الأغبياء.

# \* \* \*

وينبغي أنْ تكونَ في حالِ تلاوَتِكَ على أكمَلِ الأحوالِ: مِنَ الطّهارَةِ واستقبالِ القِبْلَةِ، وسُكُونِ الجَوارِحِ، وقلّةِ الالتِفَاتِ؛ مع جُمْعِ الهُمِّ وترْكِ تفريقِ النّظَرِ، وأنْ تكونَ نَظِيفَ البَدَنِ والثّيَابِ والمَكَانِ، طيّبَ الرّائِحَةِ وهذا

هو الأكمَلُ الأفْضَلُ.

ولو أنّ القارِئ قَرَأً وهو مُحدِثٌ وغيرُ مُستَقْبِلِ القِبْلَةِ، أو وهو قائمٌ أو سائرٌ أو مُضْطَجِعٌ جَازَ ذلك، وله في تلاوته فَضْلٌ وثوابٌ، ولكن دُوْنَ ثوابَ مَنْ يكونُ على ما ذكرناه مِنْ حُسْنِ الآدَابِ وَكَمَالِ الْمَيْئَاتِ.

\* \* \*

ثم اعلموا - رحمكم الله -: أنّ قارِئ القُرآنِ وحافظه عند الله بمكانٍ.

قال عليه الصلاة والسلام: ((اللّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ بِهِ مَاهِرٌ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ. وَاللّذِي يَقْرَؤُهُ وَيُتَعْتِعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهُ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ» وقال عليه الصلاة والسلام: ((أَهْلُ القُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ)) إلى غير ذلك مِنَ الفضائلِ التي وردَتْ بها الأخبارُ الكثيرةُ الشّهِيرَةُ.

\* \* \*

ولكن ينبّغي لقارئ القرآنِ أنْ يعرِفَ للقُرْآنِ حقّهُ، وما يَجِبُ له من الاحترام والتعظيم، وما يَتعيّنُ عليه مِنَ الأُخْذِ به والعملِ بها فيه، وما أُرْشِدَ الاحترام والتعظيم، وما يَتعيّنُ عليه مِنَ الأُخلاقِ وصالحِ الأعهالِ. وهذا وإنْ كان إليه مِنْ جميلِ الأُوْصَافِ، وكريمِ الأُخلاقِ وصالحِ الأعهالِ. وهذا وإنْ كان مَطْلُوباً مِنْ عامّةِ المسلمين فهو على قَارِئِ القُرآنِ أَوْجَبْ وَآكَدْ، وهو به أَجدَرُ وَأَوْلَى؛ لفَضْلِهِ وَفَضْلِ ما مَعَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَبيّناتهِ وحُجَجِهِ.

قال عمر رضي الله عنه: يا معشر القُرّاء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، واستبقوا الخيرات.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لصاحب القرآن أنْ يُعرَفَ بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مُفطِرون، وبحُزْنِهِ إذ الناس يفرحون، وببكائِهِ إذ الناس يخوضُون، وبصمْتِهِ إذ الناس يخوضُون، وبضمْتِهِ إذ الناس يخوضُون، وبضمْتِهِ إذ الناسُ يَختَالُونَ. انتهى.

قلتُ: معنى كلام ابن مسعود هذا أنّهُ ينبغي أنْ يتميّزَ صاحبُ القرآن عن غيره مِنْ عامّةِ الناس؛ بزيادة التّشميرِ في طاعةِ الله وكثرَةِ المُسَارَعَةِ في الخيرات، وشِدّةِ الاحْتِرَازِ مِنَ الغفلَةِ مع مُجانبَةِ اللهوِ وكهالِ الخشية، والخوْفِ مِنَ الله تعالى.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً: نَزَلَ القُرْآنُ ليُعمَلَ به فاتخذْتُمْ دِرَاسَتَهُ عَمَلاً.

#### \* \* \*

فأمّا القارِئُ المُخلِّطُ الغافِلُ الذي لا يعمل بالقرآن، ولا يأتمَرْ بأوامِرِهِ، ولا ينْزَجِرُ بزواجِرِهِ، ولا يَقِفُ عند حدُودِهِ؛ فقد وردَتْ في ذَمِّهِ الأخبارُ، وجاءتْ في حقّهِ تشدِيدُاتٌ، وتخْوِيْفَاتٌ كثيرَةٌ.

قال عليه الصلاة والسلام: ‹‹اقْرَأُ القُرْآنَ مَا نَهَاكَ، فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَؤُهُ››، وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹مَنْ جَعْلَ القُرْآنَ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الجَنّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النّارِ...›› الحديث.

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹النّارُ إِلَى فَسَقَةِ القُرّاءِ أَسْرَعُ مِنْهَا إِلَى عَبَدَةِ الأَوْثَانِ››. وورد ‹‹إنّ القُرْآنَ غَرِيبٌ في جَوْفِ الظَّالِمِ، وَأَنّهُ كَمْ مِنْ قَارِئِ

يَقْرأُ القُرْآنَ، وَالقُرآنُ يَلْعَنهُ» يعنِي لمخالفته له وعمله على خلافِ ما يدعوه إليه. وبلغنا أنّه يُؤمَرُ بأنَاسٍ مِنْ حَمَلةِ القُرآنِ إلى النّارِ قَبْلَ عَبَدَةِ الأصنامِ، فيقولُونَ: أيبدأُ بِنَا قَبْلَ عَبَدَةِ الأصنامِ؟ فيُقَالُ لهم: ليسَ مِنْ يَعرِفْ كمَن لا يَعرفَ.

وفي بعض الآثار: أنَّ قارِئَ القُرْآنِ إذا رَكِبَ المَعَاصِي يُنَادِيهِ القُرْآنُ في جوْفِهِ: أينَ زَوَاجِرِي؟ أينَ قَوَارِعِي؟ أينَ مَوَاعِظِي؟!... الأثَرُ إلى آخرِهِ.

وقال ميمونٌ بن مهران رحمه الله تعالى: إنّ أحدَهُمْ يَقرأُ القرآنَ وهو يَلْعَنُ نفسهُ، قيل له: وكيف ذلك ؟ قال: يقرأ ﴿ فَنَجْعَلَ لَعَنَتَ اللّهِ عَلَى الطّيابِينَ ﴾ اللّه عَلَى الظّيلِمِينَ ﴾ الله عَلَى الظّيلِمِينَ ﴾ [ال عمران: ٢١]. وهو يكذب. ﴿ أَلَا لَعَنَةُ اللّهِ عَلَى الظّيلِمِينَ ﴾ [هود: ١٨] وهو يظلِم.

وفي الحديث: ‹‹إنّ المُنافِقَ الّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُهُ مَثَلُ الرّيُحَانَةِ رِيْحُهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ»، وفيه أيضاً: ‹‹أنّ أقْوَامَا يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ كَمَا أُنزِلَ، وَأَنّهُ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإسلامِ كَمَا يَمْرُقُ السّهْمُ مِنَ الرّمِيّةِ». نسألُ اللهَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإسلامِ كَمَا يَمْرُقُ السّهْمُ مِنَ الرّمِيّةِ». نسألُ الله تعالى اللطف والعافية، والتوفيقَ للتّمَسُّكِ بكتابِهِ، والعِلْم بِهِ والفَهْمِ فيه، والعمل بها أرشدَ إليه، مع حُسْنِ الخاتمةِ وحُسْنِ العَاقِبَةِ في الأمور كلّها لنا ولأحبابِنَا وللمسلمين.

\* \* \*

ومِنَ القُرُبَاتِ العَظِيمَةِ والفَضَائلِ الجَسِيمَةِ: تَعَلَّمُ القرآنِ الكريم وتعلِيمِهِ، وذلك من فروض الكفايات المتأكّداتِ. وقد قال رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم: (﴿ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)). وسُئِلَ سفيانُ الثورِي رحمه الله تعالى، فقيل له الرجلُ يتعلَّمُ القرآنَ أَحَبُّ إليك، أوْ يَغْزُو في سبيلِ الله؟ فقال: بل يتعلَّمُ القرآنَ.

\* \* \*

وينبّغي للقارئ لكتابِ الله: أنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْ تِلاوَتِهِ آناءَ الليلِ والنّهارِ، مع التّدَبُّرِ والتّرتِيلِ، وغايةِ الأدَبِ والاحترام. وليحذر كل الحذر من هجران التلاوة، وترْكِ تعهُدِ القرآن! فيتعرّضَ بذلك لنسيانه الذي هو مِنْ أعظم الذّنوبِ؛ ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «عُرِضِتْ عَليَّ أعظم الذّنوبِ؛ ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «عُرِضِتْ عَليَّ ذُنُوبُ أمّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْباً أعْظمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيها رَجُلٌ ثُمّ نَسِيها...» الحديث. وفي حديث آخر: «إنّ الّذِي يَنْسَى القُرْآنَ بَعْدِ حِفْظِهِ نَسْيَها اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ وهُوْ أَجْذَمٌ».

وقد أمَرَ عليه الصلاة والسلام صاحبَ القُرآنِ بِتَعَهُّدهِ، وأخبرَ أنَّ القرآنَ أَسْرَعُ تَفلُّتاً مِنْ صُدُورِ الرَّجَالِ مِنَ الإبِلِ مِنْ عُقُلِهَا.

وقد كان للسلف ـ رحمهم الله ـ عنايةٌ تامّةٌ بِقَراءَةِ القُرآنِ، ولهم في ذلك عادات مختلفة؛ فمنهم مَنْ كانَ يختِمُ في كل شهرٍ ختمةٌ، ومنهم في كل عَشْرِ ليالٍ، وفي كل سَبْعٍ، ومنهم في كل ثلاثٍ، ومنهم مَنْ كان يختِمُ في كل ثلاثٍ، ومنهم مَنْ كان يختِمُ في كُلّ يومٍ وليلَةٍ ختمَةً.

وختم بعضهم في اليوم والليلة ختمتين وبعضهم أربعاً، وانتهى بعضهم إلى الختم في اليوم والليلة ثمان ختمات.

الإكثار من قراءة القرآن قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا أكثر ما بلغنا، يعني الختم في اليوم والليلة ثمان مرات. وكره بعضهم الختم في أقل من ثلاثة أيام، أعني المداومة على ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «(لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فِي أَقَلّ مِنْ ثَلاثٍ».

#### \* \* \*

وينبغي لصاحب القرآن: أنْ يجعلَ له وِرْداً مِنَ القُرآنِ يقومُ به في صلاته مِنَ الليل؛ فيتتبّع القرآن مِنْ أوّلِهِ حتّى يختمهُ في صلاته من الليل؛ إمّا في كل شهر، أو في كلّ أربعين، أو أقلّ أو أكثرَ حسب النشاطِ والتيسير، ولا يترك ذلك ولا يكسل عنه؛ فقد ورد في الحديث: ‹‹إنّ القُرآنَ وَالصّومَ يَشْفَعَانِ في العَبْدِ عندَ اللهِ؛ فيقولُ القُرآنُ: مَنَعْتهُ النّومَ بالليلِ فَشَفّعْنِي فِيْهِ. ويقولُ الصّومُ: مَنْعتهُ مِنَ الطّعامِ بِالنّهارِ فَشَفّعْنِي فِيْهِ فيُسفّعَانِ›). وقد قال تعلى الله ويشولُ الصّومُ: مَنْعتهُ مِنَ الطّعامِ بِالنّهارِ فَشَفّعْنِي فِيْهِ فيُسفّعَانِ›). وقد قال تعلى: ﴿ لَيْسُوا سَوَآتُ مِنَ الطّعامِ بِالنّهارِ فَشَفّعْنِي فِيْهِ فيُسفّعَانِ›). وقد قال تعلى: ﴿ لَيْسُوا سَوَآتُ مِنَ الطّعامِ بِالنّهارِ الْآخِدِ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهُونَ وَيَنْهُونَ عَنِ اللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِدِ وَيَأْمُرُونَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُعْرَوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُعْرَوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنْكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ١١٣ - ١١٤].

فيتأكّد على القارئ للقرآن أنْ يقومَ مِنَ الليل، وأنْ يقرأ في صلاته بالليل ما تيسّر من القرآن؛ كما قال تعالى: ﴿ فَأَقْرَءُوا مَا تَيسّر من القرآن؛ كما قال تعالى: ﴿ فَأَقْرَءُوا مَا تَيسّر من القرآن؛ كما قال تعالى:

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِاللهِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِاللهِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِاللهِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِاللهِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِاللهِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِينَ».

قال العامري رحمه الله في ‹‹بهجته››: ينبّغي لقارئ القرآنِ أنْ يقرأً في كلّ شَهْرِ ختمَتَينِ، ختمةً بالليل في القيام من الليل، وختمةً بالنهار.

قال: وهذا شيء سَهْلٌ، والمداومَةُ عليه مُتيسِّرَةٌ. وَصَدَقَ رحمه الله، والموقَّقُ مَنْ وَفَقَهُ اللهُ تعالى.

#### \* \* \*

وينبغي لمن أرادَ أَنْ يختِمَ القرآنَ: أَنْ يختمَهُ مِنْ أُوّلِ الليل أُو مِنْ أُوّلِ الليل أُو مِنْ أُوّلِ النهار؛ حتى يتّسِعَ وقتُ صلاة الملائكة عليه، فإنّه وَرَدَ في بعض الآثار: أنّ مَنْ خَتَمَ القرآنَ أَيّةَ سَاعَةٍ من الليل صَلَّتْ عليه الملائكةُ حتّى يُصبِحَ، وأيّة ساعةٍ مِنْ النهارِ صلّتْ عليه الملائكة حتّى يُمْسِيَ. وفي صلاة الملائكة على ساعةٍ مِنْ النهارِ صلّتْ عليه الملائكة حتّى يُمْسِيَ. وفي صلاة الملائكة على العَبْدِ كلّ خير، وكل سعادةٍ له. ومعنى صلاتهم عليه: استغفارُهم له، ودعاؤهم له بالخير.

## \* \* \*

وليُكثِر مِنَ الدّعاءِ عند الختم، فإنها ساعة شريفة مباركة، ومن المواطن التي يُستجاب فيها الدعاء وتَتَنزّلُ الرحةُ.

قال الإمام النووي رحمه الله: وينبغي أنْ يكون أكثر دُعائِهِ عندَ الختْمِ في صلاحٍ أَمُورِ المسلمين. وذَكَرَ طَرَفاً مِنَ الأَدْعِيَةِ التي ينبّغي أنْ يُدْعَى بها عند خَتْمِ القُرآنِ، وذلك في كتاب «التبيان» له، وهو كتابٌ جليلٌ نَفِيسٌ، جَمَعَ فيه مِنْ آدابِ حَمَلَةِ القُرآنِ وقِراءَتهِ قدْراً صالحاً، لا يَسْتَغْنِي حامِلُ القرآنِ عنْ فيه مِنْ آدابِ حَمَلَةِ القُرآنِ وقِراءَتهِ قدْراً صالحاً، لا يَسْتَغْنِي حامِلُ القرآنِ عنْ

معرفتهِ والوقُوفِ عليه.

# \* \*>\*

ومما ينبغي المداومة عليه والتمسّك به لا سيّما في هذه الأزمنة المباركة: الحزب المبارك الذي تُعتَادُ قراءته، والمواظبة عليه في كثير من البلدان، وإقامته في المساجد بين المغرب والعشاء وبعد صلاة الفجر، وهو معروف بحزب الأسبوع. يفتتح ليلة الجمعة ويختم يوم الخميس، وقد رُوي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. فهذا الحزب مُوافِق لما روي عنه من حيث الابتداء والختم. وأما مِنْ حيث توزيع القراءة وقسمة الأسباع فهو أيضاً على مثل هذه القسمة أو قريبٌ منها، منقول عن عثمان رضي الله عنه وعن غيره من السلف.

قال الفقيه أبو عبد الله بن عباد شارح الحِكَم رحمه الله تعالى عند ذكره لحزب الأسبوع في بعض ((رسائله)): هو من البِدَعِ الحسنةِ، ويتأكّد التمسّك به في مثل هذه الأزمنة التي ضعفت فيها شعائرِ الدين. انتهى كلامه بمعناه، والأمر كما ذكره رحمه الله.

ولكن ينبغي للمُدَاوِمِ على هذا الحزب المبارك ألّا يغفَلَ عن أدَبَينِ قد أغفلهما كثيرٌ من المواظبين عليه.

أحدهما: أنْ لا يقتصِرَ من تلاوة القرآن على قراءة هذا الحزب فقط، فإنه في الأكثر يُقرأُ في جماعة وقد يكثرون فيكون نصيبه منه الذي يقرؤه شيئاً يسيراً. والثاني - مِنَ الأدَبينِ -: أنْ لا يفعل كما يفعل بعض الغافلين، وهو

أنّ بعضَهُمْ يَنْعَسُ في حالِ القِراءَةِ حتى لا يشعر بالمقرأ الذي يدور عليه حتى يُوقِظوهُ له. وبعضهم يأخذ في الحديث والكلام فيها لا يعني مع صاحبه القريب منه، حتى يأتيه المقرأ. وهذا مما لا ينبغي! بل هو مكروهٌ ومستقبَحٌ، سيها إذا كانَ ذلك في المساجد، والكلامُ فيها بغير ذكر الله وتلاوة كتابه شديد الكراهة. وقد ورد: «الكلام في المسجد يأكلُ الحسنات كها تأكُلِ الخطب)».

ونبّهْنا على هذين الأدَبَيْنِ لأنّا رأيْنا كثيراً مِنْ قُرّاءِ هذا الحزب يغفلون عنها. والذي يُقْرأ عليه كتابُ الله وهو ينْعَسُ أو يلغو حاله مُشْكِلٌ، وأمرُهُ خطرٌ؛ لأنه يصير كالمعْرِضِ عن كتابِ الله تعالى واللّاهِي عنه. فليحذر من يتقي الله ويعظّم حرماته من ذلك.

\* \* \*

وينبغي لَمَنْ لا يحفَظَ كتابَ الله تعالى: أَنْ يُكثِرَ مِنْ استهاعهِ ومن الإصغاء عند قراءته؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرَءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا لَا لَهُ مَأْتُمُ تُرْجَهُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى آيةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنةٌ مُضَاعَفَةٌ. وَمَنْ قَرَأَهَا كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ القِيَامَةِ»، وليس طلب الاستاع خاصّاً بمَنْ لا يقرأ القرآن، بل هو عام لكل أحدٍ مِنْ قارئٍ وغيره، وقد قال رسول الله ولا الله الله الله عنه: «اقْرَأْ عَليّ، فقال له: كيف أقرأ عليك وعليك أُنزِلْ؟! فقال عليه الصلاة والسلام: إنّي أُحِبّ أنْ أسمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ» فقرأ عليه من أوّل سورة النساء... الحديث.

واستمع عليه الصلاة والسلام إلى قراءة أبي موسى، وإلى قراءة سالم مولى أبي حذيفة ثم قال: ((الحمد لله الذي جَعَلَ فِي أُمّتِي مِثْلَهُ)). وإلى قراءة ابن مسعود أيضاً هو وأبوبكر وعمر، ثم قال: ((مَنْ سَرّهُ أَنْ يَقْراأَ القُرْآنَ رَطْباً كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْراً عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمّ عَبْدٍ))؛ وهو ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين.

ومما ينبغي المحافظة عليه ويتأكّد: قراءة السور والآيات التي وردت الأخبار بفضائلها، وجزالة الثواب في تلاوتها، والحثّ على المواظبة عليها في بعض الأوقات.

فضائل سور وآیات معینة

فمن ذلك: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ ففي الحديث: ‹‹إنّ مَنْ قَرَأَهَا غُفُرِ له إلى الجُمُعةِ الأخْرَى، وَسَطَعَ لَهُ نُوْرٌ مِنْ قَدَمِهِ الحديث: ‹‹إنّ مَنْ قَرَأَهَا غُفُرِ له إلى الجُمُعةِ الأخْرَى، وَسَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ قَدَمِهِ إلى عَنَانِ السّمَاءِ›› وفي رواية: ‹‹أَضَاءَ لَهُ مِنَ النّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ العَتِيقِ›› وورد: ‹‹أنّ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أوّلِ الكهْفِ ثُمّ خَرَجَ الدّجَالُ عُصِمَ مِنْ فِتْنَتِهِ››.

وقال عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة: ‹‹اقْرَؤُوا سُورَةَ البَقَرَةِ، فَإِنّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسَرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا البَطَلَةُ». وورد: ‹‹أَنّ البَيْتَ الّذِي تُقْرَأُ فِيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ لَا يَقْرَبهُ الشّيْطَانُ ثَلاثاً».

ومن ذلك: قراءَةُ سورةِ يس المباركة؛ قال عليه الصلاة والسلام: «يَس قَلْبُ القُرْآنِ، لا يَقْرَقُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ وَالدّارَ الآخِرَةَ إِلّا غُفِرَ لَهُ» وورد: «أَنّ مَنْ قَرَأَهَا كَانَ كَمَنْ قَرَأَ القُرْآنَ عَشْرَ مَرّاتٍ».

ومن ذلك: قراءة سورة تبارك الملك كل ليلة، قال عليه الصلاة والسلام: «هِيَ النّافِعَةُ وَالْمُنْجِيَةُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَوَدَدْتُ أَنّها فِي قَلْبِ كُلّ مُؤمِنِ، وَأَنّها شَفَعَتْ فِي رَجُلٍ فَغُفِرَ لَهُ». وكان عليه الصلاة والسلام لا ينام كل ليلة حتى يقرأ ألم السجدة، وتبارك الملك.

ومن ذلك: قراءة سورة (الدخان)، قال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الدَّخَانِ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ مَغْفُوراً لَهُ).

وقال في سورة (الواقعة): ((مَنْ قَرَأَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ لمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ))، وقال في سورة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾: ((إِنّها تَعْدِلُ نِصْفَ القُرْآنِ)).

وفي سورة ﴿ أَلْهَ نَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾: ‹‹إنّ مَنْ قَرَأَهَا كَانَ كَمَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ››.

وفي ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾: ‹﴿إِنّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ، وَأَنّ مَنْ قَرَأَهَا عَشْرَ مَرّاتٍ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي الجَنّةِ». وورد الحثّ على قراءتها بعد كل صلاة عشر مرات، وعند الصباح وعند المساء وعند النوم. ووردت قراءتها مع المعوِّذتين ثلاث مرات. وفي ذلك حفظٌ من الآفات وكفايةٌ لجميع المهمّات.

وقال عليه الصلاة والسلام في الفاتحة: «إنّها أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ، وأَنّها السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرَآنُ العَظِيمِ، وأنّها أُنْزِلَتْ هِيَ وآيَةُ الكُرْسِي وَخَوَاتِيمَ سُوْرَةِ البَقَرَةِ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ العَرْشِ، وَأَنّ الفَاتِحَةَ لِمَا قُرِئتْ لَهُ، وَأَنّها رُقْيَةُ حَقِّ».

وورد في آية الكرسي أنها: ‹‹سَيّدَةُ آيِ القُرْآنِ››، وأنّ ‹‹مَنْ قَرَأَهَا بَعْدَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لم يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُولَ الجَنّةِ إِلّا أَنْ يَمُوتَ››، وأنّ ‹‹مَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ النّوم لم يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتّى يُصْبِحَ››.

وورد: «أَنَّ مَنْ قَرأَ الآيتَينِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقْرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «عَلِّمُوهُمَا نِسَائَكُمْ وَأَبْنَائَكُمْ فَإِنَّهُمَا صَلاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ…» الحديث. وقال علي رضي الله عنه: ما أعلم أحداً يَعقِلْ دَخَلَ فِي

قال العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام ((كَفَتَاهُ)): أي كفَتَاهُ ما أهمَّهُ، أو كَفَتَاهُ مِنْ قِيَام الليلِ.

قال الإمام النووي رحمه الله: يجوزُ أنْ يكونَ المرادُ بـ ((كَفَتَاهُ)): أي ما أهمّه، ومِنْ قيام الليل جميعاً. انتهى بمعناه.

وهذا الباب مُنْتَشِرٌ، وما وَرَدَ فيه كَثِيرٌ مَعْرُوفٌ عندَ أهل العلم.

والقَصْدُ الإشارَةُ إلى بعضِ المُهِمِّ مِنْ ذلِكَ؛ ليتمسَّكَ به الرَّاغِبُونَ في الخير فيفوزوا بها تَرتَّبَ عليه مِنْ جزيلِ الثَّوابِ، ومِنْ الحفْظِ والكِفَايَةِ للآفَاتِ، والله الموقّق والمُعِينُ، لا رَبَّ غيرهُ ولا إله سِواهُ، وحسبُنا الله ونِعْمَ الوكيل.

\* \* \*

واعلموا معاشر الإخوان - جعلنا الله وإياكم مِنَ الذّاكِرينَ له كثيراً، ومِنَ الذّين لا تُلهِيهم أموالهُمْ ولا أولادُهُمْ عن ذكر الله -: أنّ الذّي لله تعالى مِن أعظم الأوامر، وأفضلِ القُرُبَاتِ وأوصَلِ الوسَائِلِ؛ قال اللهُ عزّ مِنْ قائل: ﴿ فَاَذَرُونِ آذَكُرُكُمْ وَاَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَسَيِّحُوهُ أَبُكُونُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

وقال تعالى: ﴿ وَأَذْكُر رَّيَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَلِينَ ﴾ [الاعراف: ٢٠٥].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيْنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلاَ بِنِكْرِ ٱللَّهِ اللهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

وقال رسول الله الله الله الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم، وإنْ تقرّبَ إلى شِبراً تقرّبتُ إليه ذِرَاعاً، وإنْ تَقرّبَ إلى شِبراً تقرّبتُ إليه ذِرَاعاً، وإنْ تَقرّبَ إلى ذِرَاعاً تَقرّبْتُ إليه باعا، وإنْ أتاني يَمْشِي أتيتُهُ هَرْوَلَةً». وقال عليه الصلاة والسلام: «أَلَا أنبِئُكُمْ بِخَيرِ أعمالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ، وَأَرْفَعِها فِي

فضل ذكر الله دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَمِنْ أَنْ تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَيِضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ وَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ ؟ قَالُوا بَلَى، قَالَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا عَمِلَ ابنُ آدَمَ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيّ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيّ اللهِ مِنْ حَطْم السُّيُوفِ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى، وَمِنْ إِعْطَاءِ المَالِ سَحّاً»(١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَثَلُ الّذِي يَذْكُرَ اللهَ وَالّذِي لا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الّذِي يَذْكُرُهُ مَثَلُ السَّجَرَةِ الْخَضْرَاءَ بَيْنَ الشَّجَرِ اليَابِسِ، وَذَاكِرَ اللهَ فِي الغَافِلِينَ كَالْقَاتِلِ بَيْنَ الفَّارِيْنَ».

وما ورد في الأمر بالذكر وفي فضله من الآيات والأخبار يطُوْلُ ذِكْرُهُ ويتَعَذَّرُ حَصْرُهُ.

\* \* \*

قال العلماء رحمهم الله: أفضل الذكر ما كان بالقلب واللسان جميعاً. وذكر القلب على انفراده أفضل من ذكر اللسان على انفراده. انتهى.

قلت: ومعنى ذكر القلب: أنْ تكون صورةُ الذِّكْرِ الجارِي على اللسان حاضرةً فيه وجارِيةً عليه؛ مثل: ما إذا قال الذّاكِرُ بلسانه: لا إله إلا الله، يكون كذلك قائِلاً لها بقلبه. وقد يكون معنى ذِكْرُ القلبِ بأنْ يكونَ معنى الذّكْرِ الجارِي على اللسان حاضِراً فيه؛ مثل: أنْ يقولَ بلسانه: لا إله إلا الله، ويكون معنى هذه الكلمة الشريفة الذي هو انفرادُ الحق بالإلهية حاضِراً في ويكون معنى هذه الكلمة الشريفة الذي هو انفرادُ الحق بالإلهية حاضِراً في

<sup>(</sup>١) السّح: الصّبّ والسيلان مِن فوق.

القَلْب.والله أعلم.

قال حُجّةُ الإسلام رحمه الله: الذِّكْرُ على أرْبَع مَرَاتِبٍ:

الأولى: ذكر اللسان فقط.

والثانية: ذكر القلب مع اللسان تَكلُّفاً.

والثالثة: ذكر القلب طبْعاً وحضورهُ مع اللسان مِنْ غيرِ تكلُّفٍ.

والرابعة: استيلاءُ المذكور على القَلْب واستغراقه به.

قال: والمرتبة الأوْلَى قليلَةُ النَّفْع وضعيفةُ الأثَرِ، يعني بها ذكر اللسان مع غفلَةِ القلب. انتهى كلامه بمعناه.

ولا شك أنّ ذِكْرَ اللسانِ مع غَفْلَةِ القلب قلِيلُ الفائدة والنَّفع، ولكنه خيرٌ مِنْ تَرْكِ الذِّكْر رَأْسَاً.

قيل لبعض العارفين: إنَّا لنذكر الله ولا نجد حضوراً؟ فقال: احمَدُوا الله الذي زيّنَ جارِحةً مِنْ جوارِحِكُمْ بذِكْرِهِ. يعني بها اللسان.

فينبغى لمن أخذ في الذِّكر بلسانه أنْ يتكلَّفَ إحضارَ قلبه مع اللسان، حتى يصير ذاكِراً بهم جميعاً تكلُّفاً في أوّلِ الأمْرِ، ثم لا يزال يواظب على ذلك حتى يذوقَ القلبُ لَذَّةَ الذِّكْرِ، وتشرقُ عليه أنوارهُ؛ فعند ذلك يحضر بلا تكلُّفٍ ولا مُؤونَةٍ، بل ربها صار إلى حالةٍ لا يمكنه معها الصبر عن الذِّكْرِ، ولا الغفلة عنه.

ثم اعلموا رحمكم الله: أنّ للذِكْرِ آداباً، وأنّ حضورَ القلْبِ معَ اللسانِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

مِنْ فَوائِدِ الذِّكْرِ وثمرَاتهِ المقصودَةِ إلا بالحضور.

ومن آداب الذّكر: أن يكون الذاكر لله على أكمل الآداب وأحسن الهيئات ظاهراً وباطناً، وأن يكون على طهارةٍ ونظافةٍ تامةٍ، وأنْ يكونَ في حال ذِكرهِ خاشِعاً لله، مُعظّماً لجلاله، مُستقبِلاً للقِبْلَةِ، مُطْرِقاً سَاكِنَ الأَطْرَافِ كَأَنّهُ في الصلاة.

ثم إنّ المطلوب مِنَ العبْدِ: أنْ لا يزالَ ذَاكِراً لله في جميع أحواله وعلى دوام أوقاته، فإنْ أمكنه الدّوام على هذه الآداب التي ذكرناها، من الطهارة والاستقبال وغيرهما في دوام أحواله؛ كما هو شأنُ أربابِ الخلوة والانقطاع إلى الله تعالى فَعَلَ وداومَ. وإنْ لم يُمكنهُ الدّوامَ على ذلك وهو الأكثر والأغلب في فعلَ وداومَ. وإنْ لم يُمكنهُ الدّوامَ على ذلك وهو الأكثر والأغلب فيه للذّير، متأدّباً بهذه والأغلب فيه للذّير، متأدّباً بهذه الآداب التي ذكرناها، وبما في معناها مما لم نذكره، ثم لا يزال في بقية أوقاته ذاكِراً لله: قائماً وقاعِداً ومُضْطَجِعاً مِنْ غير حَدِّ ولا تقييدٍ؛ كما قال تعالى: ﴿ فَاذَكُوهُ اللّهُ قِينَما وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمُ السَاء: ١٠٣].

\* \* \*

ولْيحذَر مِنَ الغفلة عن الذكر في وقت من الأوقات؛ فإن الغفلة عن ذكر الله كثيرة الضرر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لمُ يَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى فِيْهِ إِلّا كَانَتْ عَلَيهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، وَمَنْ اضْطَجَعَ مُضْطَجَعاً لمُ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى فِيْهِ إِلّا كَانَتْ عَلَيهِ مِنَ الله تِرَةٌ». انتهى.

ومعنى البِّرَةُ: الحسرةُ. وقيل التّبِعَةُ. وربها تسلّطَ الشيطان على الغافل،

واستولى عليه بسبب غفلته عن ذكر مولاه؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن إِلَيْ الرَّمْكِنِ نُقَيِّضٌ لَهُ وَمَن يَعْشُ عَن إِلَا الرَّمْكِنِ نُقَيِّضٌ لَهُ وَيَعْلُنَا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦].

و قال تعالى: ﴿ ٱسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرُ ٱللَّهِ ﴾[المجادلة: ١٩].

ومن شأن المؤمن أنْ يذكر ربّهُ كثيرا. كما أنّ وصْفَ المنافِقِ أنْ لا يذكر ربّهُ إلا قليلا؛ قال الله تعالى في وصف المنافقين: ﴿ يُرَآ مُونَ ٱلنّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللّهَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

وفي ملازمة الذِّكْر والمداومة عليه طَرْدٌ للشيطان، وقَطْعٌ لوسوسته؛ كما ورد: ((إنَّ الشيْطَانَ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ العَبْدِ؛ فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنِسَ، وَإِذَا غَفَلَ وَسُوَسَ لَهُ».

فتنبغي وتتأكّدُ المواظبةُ والملازمةُ لذِكْر الله على دوام الأوقات، وفي عموم الأحوال؛ قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له: يا رسول الله، قد كثرت عليَّ شرائع الإسلام، فمُرْني بشيء أتشبّثُ به. فقال له: «لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ الله».

وقد عدَّ العلماء - رحمهم الله - مِنْ فضائل الذِّكر وأرجحيّتهِ على غيره من الأعمال الصالحة: أنّه تُمكِنُ المداومةُ عليه في جميعَ الأوقات والأحوال؛ لأنه غير مُوقَّت بوقتِ؛ بل هو مأمورٌ به على الدوام، ويتعاطَاهُ المُحْدِثُ والجُنُبُ، والمَشْغُولُ والفارغُ. ولا هكذا غيرهُ مِنَ الصلاة والصوم والتلاوة؛ فإن لها شرائِطَ تتوقّفُ عليها، وأوْقاتاً لا تصحّ إلّا فيها. وأفضل الأعمال الصلاة وهي ممنوعةٌ في نحو ثُلُثِ النهار: مِنْ بعد صلاةِ الصبْح إلى ارتفاع الشمس، ومِنْ بَعْدِ صلاةِ العَصْرِ إلى الغُرُوبِ. والصّومُ ممنوعٌ إلا في النهار.

وقراءَةُ القرآنِ الكريم ممنوعةٌ على صاحب الجنابة وغير محبوبة من صاحب الأشغال التي تفرِّقُ القلبَ بحيث لا يجتمِعُ معها قلبه؛ وذلك لحرمة القرآن وجلالته، وأمّا الذِّكر فقد وسّعَ الله تعالى الأمْرَ فيه رحمةً لعباده ومِنّةً عليهم، ومع ذلك فالمؤونَةُ فيه قليلةٌ، والكُلفَةُ خفيفةٌ بالنسبَةِ إلى غيره. فَفَضُلَ الذِّكرُ من هذه الحيثيّات غيرَهُ من الأعمالِ، وإنْ كان لبعضها فضلٌ عليه مِنْ حيثيّاتٍ أخرى.

فمِنْ خصوصيات الذِّكر خِفّةُ المؤونَةِ فيه مع فَضْلِهِ، وأَنّهُ يُمكنُ الله المداومة عليه؛ حتى أنّه ينبغي لمن يكون على حالة يُكره له فيها أنْ يذكر الله بلسانه؛ مثل: الخلاء والجهاع، أنْ لا يغفَلَ عَنْ ذكْرِ الله بقلبهِ، كذلك قال العلهاء رحمهم الله.

فلا تَزَلْ ـ رحمِكَ اللهُ ـ ذاكِراً وإنْ كُنتَ صانِعاً ومُحترِفاً ومُلابِساً لشيءٍ مِنْ أشغالِ الدنيا، فلازِمْ الذِّكرَ مع ذلك بقلبِكَ وبلسانِكَ حَسَبَ الإمكانِ.

وإنْ ذَكَرْتَ اللهَ تعالى في سِرّكَ، وبحيث تُسْمِعْ نفسك فقد أصبتَ وأحسنتَ؛ قال عليه الصلاة والسلام: «خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيِّ، وَخَيرُ الرَّقِ مَا وأحسنتَ؛ والكريمة: ﴿ وَأَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُو وَٱلْاَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

وإنْ جَهَرْتَ بالذِّكر مع الإخلاصِ لله فيه، ولم تُشوَّشْ بِسَبِ ذلك على مُصَلِّ ولا بأس بالجهر، فلا منْعَ مِنْهُ؛ بل هو مُسْتَحَبُّ ومَحَبُوبٌ.

وإن كان ذلك مع جماعة اجتمعوا لذِكر الله على وفق ما ذكرناه من الإخلاص وعدم التشويش على المصلين والتالين ونحوهم، فذلك مندوب إليه ومرغّب فيه، وقد وردت بفضله الأخبار.

قال عليه الصلاة والسلام: ((ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوتِ الله يذْكُرونَ الله تعالى يُريدُونَ بذلِكَ وجْمه الله تعالى إلا غَفَرَ لهم، وبدّلَ سيئاتَهُمْ حسناتٍ».

وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَا قَعَدَ قومٌ يذكرونَ اللهَ تعالى إلا حفّتهُم الملائكةُ، وغشيَتُهُمْ الرَحَةُ ونَزَلَتْ عليهمُ السّكِينَةُ، وذَكرَهُمْ اللهُ فيْمَنْ عندَهُ).

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹إذا مررتم برياض الجنة فارْتَعُوا. قيل: وما رياضُ الجنة؟ قالَ حِلَقُ الذِّكْرِ››. وفي رواية ‹‹مجالِسُ الذِّكْرِ›› وورد في الحديث الطويل الذي أوله: ‹‹إنّ لله ملائكةً سيّارةً في الأرض يطلبُونَ مجالِسَ الذِّكْرِ››. ثم ساق الحديث إلى أن قال في آخره، ‹‹فيقول الله للملائكة: أشهِدُكم أنّي قد غفَرْتُ لهم ـ أي للذّاكِرينَ ـ وأعطيتُهم ما يسألون، وأعذتُهم مما يستُعيذُونَ، فتقول الملائكة فيهم فلانٌ عبدٌ خَطّاءٌ وإنها مرَّ فجلسَ معهم، فيقولُ تعالى: هم القَومُ لا يَشْقَى بهم جليسُهُمْ...›› الحديث، وهو مشهور.

\* \* \*

وقد اختار جماعةٌ مِنْ أهلِ طريقةِ التصوُّف الجهرَ بالذِّكرِ، والاجتماعَ لذلك، ولهم في ذلك طرائقُ معروفة، واختار آخرون الإسْرَارَ به؛ والجَمِيعُ على خيرٍ مِنْ ربِّهِمْ، وسدادٍ مِنْ طرائِقِهِمْ رحمهم الله ونفع بهم. ثم إنّ أهل

هذه الطريقة أعني طريقة التصوّفِ لا يَعْدِلُونَ بالذِّكْرِ لله شيئاً، وعليه تعويلهم، وفيه شُغلهم بعدَ إقامَةِ الفرائضِ واجتنابِ المحارم، وبه يأمرون المُرِيْدَ والسالِكَ لطريقِهم، ويأخذون عليه العَهْدَ بالمُدَاوَمَةِ عليه والمُلازَمَةِ له؛ مع شرائطَ وآدابِ لهم في طريقهم؛ الذَّكْرُ للهِ أهمُّهَا وآكَدُهَا.

والذُّكْر على أنواع كثيرةٍ، ولكل نوع منها فضْلٌ وثوابٌ عظيم، وفيه أنواع فوائد ومنافع جمّةٌ، وله تُمراتٌ وآثارٌ شرِيْفَةٌ.

فمِنْ أنواع الذَّكْرِ بل هو أشرفها وأفضلها: (لا إله إلا الله) قال النبي على: ﴿ أَفْضَلُ النَّدُكُرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ اللهِ ) وقال عليه الصلاة والسلام: ((أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنّبِيُّونَ مِنْ قَبْلي: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ)) وقال عليه الصلاة والسلام فيها يرويه عن الله تعالى: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ حِصْنِي، وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «جَدِّدُوا إِيْهَانَكُمْ. قَالُوا: وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْهَانَنَا؟ قَالَ: أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)». وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹سُبْحَانَ اللهِ نِصْفُ المِيْزَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَقُهُ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَيْسَ لَهَا دُوْنَ اللهِ جِجَاتٌ».

وورد: ‹‹أَنَّ عَمُوداً مِنْ نورٍ واقِفٌ لَمْين يَدِي الله تعالى؛ فإذا قال القائل: لا إله إلا الله، اهتز ذلك العمود، فيقول الله تعالى: اسكُنْ فيقول: كيفَ أَسكُنْ ولمْ تَغْفِرْ لقائِلِها، فيقول الله تعالى: قَدْ غَفَرْتُ له. فيسكُنْ).

وورد أيضاً: ‹‹إنّ العبدَ إذا قال: لا إله إلا الله، لم تمرّ لا إله إلا الله على سَيّئةٍ في صحيفته إلا محَتْها، حتى تجد حسنة فتسكُنْ إلى جنبها». وورد أيضاً: «أنّهُ لَوْ كَانَتْ السّمَوَاتُ السّبْعُ وَالأَرَضُونَ السّبْعُ ومَا ورد فِيْهِنّ فِي كِفّةٍ، وَلَا إِلَهُ إِلّا اللهُ فِي كِفّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنّ لا إِلَهَ إِلّا اللهُ)». وما ورد في فضل هذه الكلمة كثير شهير، والقصدُ الإشارة دون الاستقصاء. ويكفي في معرفة فضلها أنها الكلمة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، ومَنْ خُتِمَ له عند الموت بها فاز بالسعادة الأبديّة التي لا شقاوة بعدها. اللهم يا كريم: نسألُك أنْ تُحيِينَا وتُبْعَثَنَا على قول: (لا إله إلا الله) مخلِصِينَ، ووالدينا وأحبابنا والمسلمِينَ. آمين.

وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ اللُّلُكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرْاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسِ مِنْ وَلَدِ إِسْهَاعِيلَ عَلَيهِ السّلامَ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ اللُّكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيْئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيْئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَومَهُ ذَلِكَ حَتّى يُمْسِي وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمّا جَاء بِهِ إلله رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ».

وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: ((مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ اللُّكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ، لمْ يَسْبِقْهَا عَمَلُ، وَلَا تَبْقَى مَعَهَا خَطِيْتَةٌ».

وَمِنْ أَفْضَلِ أَنْوَاعِ الذّكْرِ وأَجْمَعِهَا قول: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: ((أمّهَا خَيْرُ الكلامِ وَأَحَبُّهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى».

وقال عليه الصلاة والسلام: «(لَأَنْ أَقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَالْمَالِمَ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِليَّ مِمّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «لَقِيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السّلامَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ: يَا مُحمّدُ، اقْرِيْ أُمّتكَ مِنِي السّلامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنّ الجِنّةَ طَيّبَةُ التُرْبَةِ، عَذْبَةُ المَاءِ، وَأَنّا وَأَنّ عِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ». وَأَنّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلهَ إِلّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ». وقال عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات الأربع: «مَنْ قَالهَنَّ غُرِسَتْ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ شَجَرَةٌ»، أي: في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ شَجَرَةٌ»، أي: في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي الله وَاللهُ وَالْحَمْدُ للهِ، وَلا إِللهُ إِللهُ إِلّا اللهُ، وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلا إِللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلا عَلْهُ اللهُ عنه : «قُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمَالُونَ الْمَالِمُ اللهُ وَلا عَلْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلا عَلْهُ اللهُ اللهُ وَلا عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَظِيمِ، فَإِنّهُ البَاقِيَاتُ الصّالحَاتُ ، وَهُنَ يَعْطُطْنَ الخَطَايَا كَمَا تُحُلَّ الشّجَرَةُ وَرَقَهَا».

وقال عليه الصلاة والسلام في: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم: «إِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهَا دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً أَدْنَاهَا الْهَمُّ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَتْ للهِ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ وَأَحَبَّ بَقَاءَهَا فَلْيُكْثِرْ مِنْ: لَا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ».

وَمِنْ أَنْوَاعِ الذِّكْرِ الفَاضِلَةِ قَوْلُ: (سبحانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)، قال عليه

<sup>(</sup>١) جمع قاع، وهو في الأصل: المكان المستوي الواسع في وطأةٍ من الأرض يعلوه ماء السهاء فيمسكه، ويستوي نباته.

الصلاة والسلام: (﴿أَحَبُّ الكلامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» وسُئِلَ عليه الصلاة والسلام: أيُّ الكلام أفضلُ؟ قال: ((مَا اصْطَفَى اللهُ لملائِكَتْهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنّةِ، وَمُنْ قَالَمَا مِائَةَ مَرّةٍ كُتِبَتْ لَهُ أَلْفُ جَسَنَةٍ، وَحُطّتْ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ» وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ((مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرّةٍ، لمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُوافَضَلَ مِمّا جَاءَ بِهِ إِلّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ». وقال عليه الصلاة والسلام: ((كَلْمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي المِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ».

وعن أم المؤمنين جُوَيْرية رضي الله عنها: أن النبي على خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة تسبِّح فقال: «مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قالت: نعم، قال النبي على لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِهَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمَ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ كَلْهَاهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِهَاتِهِ».

فضل الاستغفار ومِنْ أنواع الأذكار الكثيرةِ الخيرِ والبركةِ، العظيمة الفضل والثواب: الاستغفار، والصلاة على النبي المختار، والدعاء.

أما الاستغفار فقال الله عز من قائل في فضله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ عَزِ مِن قَائِلَ فِي فَضِلَه: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لَيْ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣].

وقال تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ

مُّسَمَّى وَيُؤْتِكُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةٌ, وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾ [مود: ٣].

وقال تعالى فيها حكاه عن نبيه نوح عليه السلام: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١]٠.

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلّ هَمٌّ فَرَجَا، وَمِنْ كُلّ هِيْ خَرْجَا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «طُوْبَى لَنْ وَجَدَ فِي صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِيراً».

وقال عليه الصلاة والسلام: «(مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ الله فَي يَوْم سَبْعِينَ مَرّةً غَفَرَ الله لَهُ سَبْعِياً قِدْنُبٍ، وَقَدْ خَابَ عَبْدٌ أَوْ أُمَةٌ يُذنِبُ فِي يَوْم وَلَيْلَةٍ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيانَةِ ذَنْبٍ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «وَالله إنّي لاَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ الله فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرّةً»، وقال عليه الصلاة والسلام: «أَلا إليه فِي اليه فِي اليوْم أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرّةً»، وقال عليه الصلاة والسلام: «أَلا أَخْبِرُ كُمْ بِدَائِكُمْ وَدَوَائِكُمْ، أَلا إِنَّ دَائَكُمْ الذّنُونُ، وَدَاوَئَكُمْ الاسْتِغْفَارُ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «قَالَ إِبْلِيْسُ: وَعِزّتِكَ وَجَلالِكَ يَا رَبُّ لا أَبْرَحُ وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «قَالَ إِبْلِيْسُ: وَعِزّتِكَ وَجَلالِكَ يَا رَبُّ لا أَبْرَحُ أَعْوِيْ عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، فَقَالَ الله أَ: وَعِزّتِي وَجَلالِي لَا بَرَحْتُ أَغْفِرْ لهمْ مَا اسْتَغْفَرُ وْنِي».

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنّا نَعُدُّ لِرَسُولِ الله ﷺ في المجلسِ الواحدِ (مِائَةَ مَرّةٍ): «رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلِيَّ إِنّكَ أَنْتَ التّوَابُ الرّحِيمُ».

فعليك - رحمك الله -: بالإكثار من هذا الذِّكْر المبارك، الذي كان من

رسول الله ﷺ بهذه المنزلة.

وبلغنا أنّ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رُئِيَ بعد موته في المنام فذكر: أنّ الله نفعه كثيراً بكلهات سمِعَهَا مِنْ سفيانَ الثوري رحمه الله، وهي هذه: «اللهُم يَا رَبَّ كُلِّ شَيءٍ، بِقُدْرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ، اغْفِرْ لِيَ كُلَّ شَيءٍ، وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ» انتهى بمعناه.

فعليك أيضاً: بالإكثار من هذه الكلمات المباركات.

ومِنَ المَأْتُورِ: أَنَّ مَنِ استغفَرَ اللهَ كُلِّ يومِ للمؤمنين والمؤمنات (سبْعاً وعشرِينَ مَرَّةً) وبهم يُمْطَرُونَ وعشرِينَ مَرَّةً) وبهم يُمْطَرُونَ ويُرْزَقُونَ. وهذه صفةُ الأبدالِ مِنْ رَجالِ الله وعبادِهِ الصّالحينَ.

فضل الصلاة على النبي فنَاهِيكَ بها نصَّ الله عليه في هذه الآية تشرِيفاً لنبيّهِ وتعظِيهاً، وحَثَّاً لعبادِهِ المؤمنين على الصلاة والتسليم عليه وتحريضاً.

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيهِ عَشْرَاً».

قال بعض العلماء المحقّقِينَ رحمهم الله: لوْ صَلّى اللهُ على العَبْدِ في طولِ عُمرهِ مرّةً واحِدةً لكفَاهُ ذلك شَرَفاً وكرامَةً؛ فكيف بعَشْرِ صلواتٍ على كل صلاةٍ يُصلّيها المُسْلِمِ على نبيّهِ؟! انتهى، فالحمد لله على عظيم فضْلِهِ وجزيلِ عَطَائهِ.

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَلّى عَليَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيهِ بِهَا عَشْرَ صَلَواتٍ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسناتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسناتٍ، وَحَطّ بِهَا عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئاتٍ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «أَوْلَى النّاسِ بِيْ وَحَطّ بِهَا عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئاتٍ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَالَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَليَّ صَلاةً»، وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَالَ اللهُمَّ صَلّ عَلَى مُحمّدٍ، وَأَنْزِلْهُ المَقْعَدَ المُقَرّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ اللهُمَّ صَلّ عَلَى مُحمّدٍ، وَأَنْزِلْهُ المَقْعَدَ المُقَرّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ اللهُمَّ صَلّ عَلَى مُحمّدٍ، وَأَنْزِلْهُ المَقْعَدَ المُقَرّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ اللهُمْ صَلّ عَلَى مُحمّداً مَا هُو السلام: «مَنْ قَالَ: جَزَى اللهُ عَنّا مُحمّداً مَا هُو أَهْلُهُ، أَنْعَبَ سَبْعِينَ كَاتِباً أَلْفَ صَبَاح».

وقال عليه الصلاة والسلام: «صَلُّوا عَليَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي».

وورد: ‹‹إِنَّ للهِ مَلائِكَـةً سَــيّاحِينَ في الأرْضِ يُبَلّغُونَـهُ عَلَيــهِ الــصّلاةُ والسّلام صلاةَ مَنْ يُصِلِي عَلَيهِ مِنْ أُمّتِهِ››.

وورد: «أَنّهُ لا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أُمّتِهِ إِلّا رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ رُوْحَهُ الشَّرِيْفَةِ حَتّى يَرُدَّ عَلَيْهِ». قال الشيخ ابن حجر في «الدّرِ المَنْضُودِ»: وروي عن النبي ﷺ أَنّهُ قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلّا رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ رُوْجَهُ الشّرِيْفَةِ حَتّى يَرُدَّ عَلَيْهِ».

وقد ورد في السلام عليه المضاعفة بالسلام من الله عشر مراتٍ على المُسَلِّم عليه كما ورد في الصلاة.

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلِيَّ...›› الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَأَخْطَأَ الصّلاةَ عَلِيَّ أَخْطاً طَرِيقَ الجَنّةِ››. وقد أمَرَ عليه الصلاة والسلام بالإكثار مِنَ الصلاة عليه في يوم الجمعة خصوصاً، قال عليه الصلاة والسلام: «أَكْثِرُوا مِنَ الصّلاةِ عَليَّ يَوْمَ الجُمعة خصوصاً، قال عليه الصلاة والسلام: «أَكْثِرُوا مِنَ الصّلاةِ عَليَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلاةً أُمِّتِي تُعْرَضُ عَليَّ فِي كُلِّ يَوْمِ مُجُعَةٍ: فَأَقْرَبُهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً أَكْثَرُهُمْ عَليَّ صَلاةً».

وقال عليه الصلاة والسلام: «صَلَّوْا عَلِيَّ فِي اللَّيْلَةِ الغَرَّاءِ وَاليَوْمِ الأَزْهَرِ»؛ يعني: ليلة الجمعة ويومها.

فينبغي لكلّ مُؤمِن: أَنْ يُكثِرَ مِنَ الصلاة على رسول الله في في دوامِ الأوقات، وفي ليلة الجمعة ويومِها خصوصاً. وليجعل السلام عليه مع الصلاة؛ فقد أَمَرَ الله بهما جميعاً.

وفي الحديث عن الله تعالى أنه قال له عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَلّى عَلَيْكَ صَلّيْتُ عَلَيهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلّمْتُ عَلَيْهِ».

وينبّغِي لَنْ صَلّى وَسَلَّمَ عَلَى نَبيّهِ: أَنْ يُصَلّى ويُسلّمَ على آله بعده؛ فإنّه عليه الصلاة والسلام يُحِبُّ لهم ذلك، وقد وَرَدَتْ به الأحاديث. وجاء في بعض الآثار: أنّ الصلاة التي لا يُصَلّى فيها على الآلِ تُسَمَّى الصّلاة البَتْرَاءَ. والله أعلم.

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾[غافر: ٦٠].

وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ فَادَّعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ الدِّينَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَ

وقال النبي الله الله والسلام: ((الدُّعَاءُ هُو العِبَادَةُ)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((الدُّعَاءُ سِلاحُ المُؤمِنِ، وَعِهَادُ الدِّينِ، وَنُورُ السّمَواتِ وَالأرْضِ))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيْدُ فِي العُمْرِ إلّا البِرُّ))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((الدّعَاءُ مُثُّ العِبَادَةِ))، وقال: ((لَا يَهلِكُ مَعَ الدّعَاءُ أَمنُ العِبَادَةِ))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((الدّعَاءُ يَنْفَعُ مِمّا نَزَلَ وَمِمّا لمْ يَنْزِلْ))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((ادْعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوْقِنُونَ بِالإِجَابَةِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا يَسْتِجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ غَافِلِ لَاهِ سَاهِ)).

وأَمَرَ عليه الصلاة والسلام بتعظيم المسألة وبجزمِها. وأنْ لا يقول العبد: اللهم اغفر لي إنْ شِئْتَ. بَلْ يَعزِمَ المسألة، ويُعظِمَ الرّغْبَة، ويُلِحَ في المسألة، ويُوقِنَ بالإجَابَةِ، ويكون عند دعائهِ حاضرَ القَلْبِ مع ربّه، خائِفاً مِنَ الردّ مِنْ حيث غفلتُهُ عَنْ مولاه، وتقصِيرُهُ في القيام بحقّهِ وطامِعاً في الإجابَةِ ونَيْلِ الرّغْبَةِ لكمالِ الجُودِ وصدْقِ الوَعْدِ.

وقد ورد: أنّ الله كَيِيُّ كَرِيمٌ، يَسْتَجِي مِنَ العَبْدِ إِذَا رَفَعَ إليهِ يَدَيْهِ أَنْ يَردَّهُما فارِغَتَينِ.

وورد أيضاً: أنّه لا يدعو الله داع إلا استجاب له؛ فإمّا أنْ يُعَجَّلَ لَهُ ما سألَ، وإمّا أنْ يَدْفَعَ عنه مِنَ البَلاءِ أعظَمَ مِنْ ذَلِكَ، وإمّا أنْ يَدّخِرَ له في الآخِرَةِ ما هُوَ أَفْضَلُ وأكمَلُ فينبّغي للعبدِ أنْ لا يَزَالَ دَاعِياً ومُتَضَرّعاً في رخائه وشدّتهِ، ويُسْرهِ وعُسْرِهِ. ولا يَسْتَبْطِئُ الإجَابَةَ ولا يَيْأسَ، فقد يكونُ لله تعالى سِرٌ وخِيرَةٌ في تأخيرِ بعضِ الأمُورِ ، ويكونُ للعَبْدِ في ذلك صلاحٌ

ونَفْعٌ مِنْ حيثُ لا يشعر؛ فليدعُ ويفوِّض.

وكلما سأل ربه شيئاً فليسأل معه اللطف والعافية وصلاح العاقبة. وليسألِ الله كلَّ ما يشاء مما فيه رِضاهُ مِنْ أمورِ الآخرَةِ والدنيا، ومِنْ كُلّ جليل وحقير.

ولا يغفل عن أكل الحلال؛ فإنه مِنْ أهم الشرائط لاستجابة الدعاء، كما ورد في الحديث الصحيح: (رثُمّ ذَكرَ الرّجُلَ يُطِيلُ السّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السّمَاء، يَا رَبّ يَا رَبّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَعَلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَعُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَعُمُهُ عَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ عَرَامٌ، وَعُلْبُ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَامُ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَالْمُ اللّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمِانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمُ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمُ السّمِ السّمَانَ عَلَى السّمُ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمُ السّمَانَ عَلَى السّمُ السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانُ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّمَانَ عَلَى السّم

وينبغي للإنسان أنْ لا يغفَلَ عَنْ الدّعاءِ في أوقات الشِّدةِ والرّحاءِ، قال عليه الصلاة والسلام: ((تَعَرّفْ إِلَى اللهِ فِي الرّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَّةِ»)، وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالكَرْبِ فَلَيُكْثِرْ مِنَ الدّعَاءِ في حَالَةِ الرَّخَاءِ»).

وبالجملة: فالدعاء مِنْ أعظم ما أنعم الله به على عباده حين أمرَهم به وحرّضهم عليه؛ حتى إنّهُ عزّ وجل يغضَبُ على مَنْ لمْ يسألْهُ، كما قال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ لمْ يَسْأَلِ اللهَ تَعَالَى يَغْضَبُ عَلَيْهِ)».

وكما ينبّغي للإنسان أنْ يدعو لنفسه بالخير وبالنّجَاةِ من الشر، ينبغي له أن يدعو بمثل ذلك لوالديه ولأحبابه وللمسلمين.

وليحذر كل الحذر من الدعاء بالشّرِّ على نفسه أو على أولاده أو على ماله، أو على أحدٍ من عبادِ الله، وإنْ ظلمه فَلْيَكِلْ أمره إلى الله، وليرْضَ

بنصرة الله تعالى له، وفي الحديث: ﴿مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدِ انْتَصَرَ››.

ولا خير في الدعاء بالشرِّ على ظالم ولا على غيره، وليجعل بدلَ الدعاءِ عليه الدعاء له، كما هي صفة عباد الله الرحماء.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أنه كان عليه الصلاة والسلام يستحب من الدعاء الجوامع الكوامل، وَيَدَعُ ما سِوى ذلك.

فمِنْ الدّعواتِ النبوياتِ الجامعات: ((اللهُمّ إِنّ أَسْأَلُكَ العَافِيةَ في الدّنْيَا وَالآخِرَةِ)، ((اللهُمّ أَحْسِنْ عاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلّهِا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِرْيِ الدّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ)، ((اللهُمّ ارْزُقْنِي طَيّباً واسْتَعْمِلْنِي صَالحاً)، ((اللهُمّ الْمِنْي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي)، ((اللهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتّقَى الْمِنْي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي)، ((اللهُمّ اللهُمّ اللهُم وقَاتِنه اللهُم وقاتِنه النّارِ).

وَلْيفتتح الدعاء بالحمد لله والثناء عليه، ثم بالصلاة والسلام على النبي وعلى آله، وليختم دعاءه بمثل ذلك، ثم ليقُل بعده آمين. وليُكثِر العبدُ جداً مِنْ سُؤالِ العَافِيةِ في الدنيا والآخرة، فقد ورد في الحديث: «أَنّهُ مَا سُئِلَ اللهُ شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسَأَلُ العَافِيةَ فِي الدّنْيَا وَالآخِرَةِ»؛ فهي من أجمع الدعواتِ وأفضَلِها. والله ولي التوفيق.

ثم إنّه قد ورد عن رسول الله على مِنَ الأذكار والأدعِيةِ المُطلَقةِ والمُقيّدةِ بِالأوقاتِ المُتعاقبةِ، والأحوال المُتعَايرةِ ما كثر وانتشر، وقد رتّبها عليه المصلاة والسلام لأمّتِه، ورغّبَهُمْ فيها؛ لتكون سَبباً لهم إلى نَيْلِ الخير والخيراتِ، والسلامة من الشر والآفات الواقِعةِ بمشيئةِ الله تعالى في تلك الأحوالِ والأوقاتِ. فمَنْ حافظَ عليها نَجَا وسَلِمَ، وفازَ وغَنِمَ. ومَنْ فرَّطَ فيها وأهمَلَ العَمَلَ بها فلا يَلُومَنَ إلا نفسُهُ. ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [نصلت: 13].

وقد جمع الإمام النووي - رحمه الله - في ((كتاب الأذكار)) له، جُمْلةً مُستكثرةً مِنْ ذلك، وضَمّ إليها مِنَ الإيضاحِ والبيانِ، ونَفَائِسِ الأحْكَامِ، ومُهمّاتِ الفَوائدِ ما يَطْمَئِنَ به القلبُ، وينشرِحَ له الصدْرُ شَكَرَ اللهُ سَعْيَهُ، وجزاه عن المسلمين خيراً.

وذكر أيضاً صاحب ((عدة الحصن الحصين)) فيها مِنْ ذلك طَرَفاً صالحاً رحمه الله. وقد جمعنا لأصحابنا مِنْ أذكارِ الصباحِ والمساءِ خاصّة نُبْذَةً معتمدةً مباركةً إنْ شاءَ اللهُ تعالى، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

# 





واعلموا معاشر الإخوان - جعلنا الله وإياكم مِنَ القوّامِينَ بالقسْطِ، الآمِرِينَ به-: أنّ الأمْرَ بالمعروف والنّهْيَ عن المُنْكَرِ مِنْ أعظَم شعائرِ الدِّينِ، وأهمّ المُهمّاتِ على المؤمنين؛ وقد أَمَرَ اللهُ بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله على وحثَّ عليه ورغّبَ فيه، وشدّدَ في ترْكِهِ فقال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمُ أُمَةٌ يُدَعُونَ وَيَنْهُونِ وَيَنْهُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكرُ وَأَوْلَتِكَ هُمُ المُفلِحُونَ ﴾ [ال عمران: ١٠٤].

وقال تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾[آل عمران: ١١٠].

وقـــال تعــالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياَهُ وَيُطِيعُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَيْهِكَ سَيَرْ مَهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِينَ حَكِيمُ ﴾ [التوبة: ٧١].

وقال تعالى: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَهِ يِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَدَةً ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩].

اللهُ على لسانِ أنبيائِهِمْ، ثم عُمُّوْا بالبَلاءِ، وقال عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ».

وسُئِلَ صلواتُ الله عليه عن خيرِ الناس فقال: «أَتْقَاهُمْ لِلرّبّ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرّجِم، وَآمَرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ».

\* \* \*

وبلغنا أنَّ اللهَ تعالى عذَّبَ قريةً فيها ثمانية عشر ألفاً؛ أعمالهم كأعمال الأنبياء غيرَ أنَّهم كانوا لا يغضبُونَ لله، فقد تَبيّنَ واتَّضحَ أنَّ الأمْرَ بالمعروفِ والنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ لا رُخْصَةَ لأَحَدٍ في ترْكِهِمَا عند القُدْرَةِ والإمْكَانِ، وأنَّ مَنْ أضَاعَ ذلك وتساهَلَ فيه فهو مُتهاوِنٌ بحقِّ الله، وغير مُعَظِّم لحرُماتهِ كما ينبغي، وقد ضعف إيهانه وَقَلُّ مِنَ اللهِ خوفُهُ وحياؤُهُ. فإنْ كان َسكوتهُ رَغْبةً في الدنيا، وطَمَعاً في الجاهِ والمالِ، ويُخْشَى أنَّهُ إذا أَمَرَ أَوْ نَهَى سَقَطَتْ منزلتهُ، وضَعُفَ جاهُهُ عِندَ مَنْ أَمَرَهُ أو نَهَاهُ مِنَ العُصَاةِ والظَّلَمَةِ؛ فقد عظُّمَ إثمُهُ، وتعرّضَ بسكُوتهِ لِسَخَطِ ربّهِ ومَقْتِهِ. فأمّا إذا سَكَتَ عن الأمْر والنّهْي لعلمهِ أنّه يحصُلُ له إذا أَمَرَ أو نَهَى مكروهٌ في نفسه أو مالهِ، فقد يجوزُ له السَّكُوتُ إذا تحقَّقَ ذلك وكان المكروه الذي يحصل له شديداً وله وقْعٌ ظاهر. ولو أمَرَ ونَهَى مع ذلك كان له أجرٌ عظيم، وثوابٌ جزيلٌ، وكان ذلك منه دليلاً على محبّةِ الله، وإيثارِهِ على نَفْسِهِ، وعلى نهايةِ الحرّصِ على نُصْرِتهِ لدِيْنِهِ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَاصْبِرَ عَلَى مَآ أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [لقان: ١٧].

وما أحسنَ حال العبد إذا ضُرِبَ أو حُبِسَ أو شُتِمَ بسببِ قيامِهِ

بحُق وق ربّه، وأمْرِهِ بطاعته، وتمثيهِ عن معصيتِه!! ذلك دَأْبُ الأنبياءِ والمُرسَلِينَ، والأولياءِ والصالحينَ، والعلماءِ العاملينَ، كما هو مَنْقُولُ في أخبارهم، ومعروفٌ مِن سِيرِهِمْ وآثارِهم، ولا خيرَ في الجُبْنِ والضعفِ المانِعينِ مِنْ نُصرَةِ الدِّينِ، ومجاهَدةِ الظّالمِينَ والفاسِقِينَ، لِرَدِّهِمْ إلى طاعةِ الله المانِعينِ مِنْ نُصرَةِ الدِّينِ، ومجاهَدةِ الظّالمِينَ والفاسِقِينَ، لِرَدِّهِمْ إلى طاعةِ الله ربّ العالمين. فإنّ الغَضَبَ لله والغَيرة عند تَرْكِ أوامِرِه، وارتِكابِ نواهِيهِ وزَواجِرِه، شَأنُ الأنبياءِ والصديقينَ، وبذلكَ وُصِفُوا، واشتُهرُوا وعُرِفُوا، كما وَرَدَ في الحديثِ: أنّهُ عليه الصلاة والسلام كان لا يغضَبُ لنَفْسِهِ، فإذا انتُهِكَ شيءٌ مِنْ حُرُمَاتِ الله تعالى لم يَقُمْ لغَضبِهِ شَيءٌ، وكما قال عليه الصلاة والسلام في حقّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه: «قَوْلُهُ الحَقُ، وَمَا لَهُ في والسلام في حقّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه: «قَوْلُهُ الحَقُ، وَمَا لَهُ في النّاسِ مِنْ صَدِيْقِ». وقال تعالى في وصْفِ أحبابه من المؤمنين: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى النّاسِ مِنْ صَدِيْقٍ». وقال تعالى في وصْفِ أحبابه من المؤمنين: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى النّاسِ مِنْ صَدِيْقٍ».

فتبيّنَ أنّ المؤمِنَ الكامِلَ لا يقدِرْ أنْ يمْلِكَ نفسهُ عند مُشَاهَدة المُنكرَاتِ حتى يُغيّرها أو يُحالَ بينه وبين ذلك بها لا طاقة له على دَفْعِهِ. وأمّا المنافِقُ ومَنْ ضَعُفَ إيهانه بجداً، فإذا رأوا المُنكرَاتَ تَعَلّلُوا وعَذَرُوا أنفسَهُمْ بالأعْذَارِ الرّكِيْكَةِ التي لا تقوم بها حُجّةٌ عند الله وعند رسوله على وتراهم إذا شُتِمُوا أو ظُلِمُوا بشيءٍ مِنْ أموالهِم يقومون أتَمَّ القِيامِ ويَغْضَبُونَ أشَدً الله وعند رسوله على الغَضَبُونَ أشَدً الغَضَبِ. ومَنْ فَعَلَ معهم ذلك يخاصمونه ويُصارِمُونه الزمان الطويل، ولا يفعلونَ شَيْئاً مِنْ ذلك مَعَ المُصِرِّينَ على الظّلْمِ والمُنْكَرِ، المُضيِّعينَ لحقوقِ الله تعلى. وأنّ المؤمِنِينَ الصّادِقِينَ على الغَلْمِ والمُنْكَرِ، المُضيِّعينَ لحقوقِ الله تعلى. وأنّ المؤمِنِينَ الصّادِقِينَ على العَكْسِ مِنْ ذلك، يغضَبُونَ لله ولا يغضَبُونَ لأنفسِهِمْ، ويقاطِعُونَ مَنْ عَصَى الله وَتَرَكَ أَمْرَهُ، ويُصَارِمُونَهُ إذا لم يغضَبُونَ لانفسِهِمْ، ويقاطِعُونَ مَنْ عَصَى الله وَتَرَكَ أَمْرَهُ، ويُصَارِمُونَهُ إذا لم يغضَبُونَ لانفسِهِمْ، ويقاطِعُونَ مَنْ عَصَى الله وَتَرَكَ أَمْرَهُ، ويُصارِمُونَهُ إذا لم يغضَبُونَ لانفسِهِمْ، ويقاطِعُونَ مَنْ عَصَى الله وَتَرَكَ أَمْرَهُ، ويُصارِمُونَهُ إذا لم يغضَبُونَ لانفسِهِمْ، ويقاطِعُونَ مَنْ عَمَى الله وَتَرَكَ أَمْرَهُ، ويُصارِمُونَهُ إذا لم

فانظروا الفرْقَ ما بين الفَرِيْقَينِ، وكُونُوا مع أحسنِهم فَرِيقاً، وأقومِهمْ طريقاً، وأقومِهمْ طريقـــــاً، و ﴿ أَسْتَعِينُوا عِاللَّهِ وَأَصْبِرُوٓا أَإِنَ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَرِقَ أَإِنَ ١٢٨].

ثم إنّ الأمْرَ بالمعرُوفِ، والنّهي عن المُنْكرِ واجِبٌ على الكفايَةِ، فحيثُ قامَ به البَعْضُ مِنَ المُسْلِمِينَ سَقَطَ الحَرَجُ بقيامِهِمْ عَنِ البَاقِينَ، واختصّ الثوابُ بالقَائِمِينَ فقط. وحيثُ قَصَّرُوا فيه كلّهُمْ عَمَّ الإِثْمُ والحَرَجُ كُلَّ عَالمِ بِالمُنْكرِ منهم يستطِيعُ إِذَالَتَهُ وتَغْيِيْرَهُ بِيَدٍ أَوْ لِسَانٍ.

\* \* \*

وأولُ ما يَجِبُ عندَ مُشاهَدَةِ المُنْكَرِ: التّعْرِيْفُ والنّهْيُ بِلُطفٍ ورِفْقٍ وشَفَقَةٍ؛ فإنْ حَصَلَ بذلك المقصودُ وإلا انتُقِلَ منه إلى الوعْظِ والتّخْوِيفِ، وشَفَقَةٍ؛ فإنْ حَصَلَ بذلك المقصودُ وإلا انتُقِلَ منه إلى المنْعِ والقَهْرِ باليَدِ وغَيرِها، ومُبَاشَرَةِ والغِلْظَةِ فِي القَوْلِ والتّعنيفِ، ثم إلى المنْعِ والقَهْرِ باليَدِ وغَيرِها، ومُبَاشَرَةِ تَغْييرِ المُنْكَرِ بِالفِعْلِ.

أما الرّثبتانِ الأوَّلتانِ: التعريفُ باللطْفِ، والوَعْظِ والتَّخْوِيفِ؛ فهُما عامّتانِ والغالب فيهما الاستطاعة ومُدَّعِي العَجْزَ عنهُما مُتَعلِّلٌ ومُتعَذِّرٌ في الأَكْثَرِ بها لا يقومُ به عُذْرٌ.

وأما الرّتبَةُ الثالثة: التي هي المنْعُ بالقَهْرِ، وتغييرِ المُنْكَرِ باليَدِ؛ فلا يستطيعُهُ ويتمكّنُ مِنْهُ في الأكْثَرِ إلّا مَنْ بَذَلَ نَفْسَهُ لله تعالى، وجاهَدَ بهالِهِ ونفْسِهِ في سبيل الله، وصار لا يخافُ في الله لوْمَةَ لائِمٍ، أو كان مأذُوناً له في تغييرِ المُنْكَرِ مِنْ جِهَةِ السّلطَانِ.

والحاصِلُ: أنّ الإنسانَ يأتي مِنْ ذلك بها يستطيعُ، ولا يُقصِّرُ في نُصْرَةِ دين الله، ولا يعتذر في إسقاطِ ذلك بالأعذارِ التي لا تصح ولا يسقط بها ما وَجَبَ عليه مِنْ أَمْرِ اللهِ تعالى.

#### \* \* \*

واعلم: أنّ الأخذ بالرّ فق واللطف ، وإظهار الشفقة والرحمة عليه مدارٌ كبيرٌ عند الأمْرِ بالمعروف والنّهْي عن المُنكر؛ فعليك به، ولا تعدِلْ عنه، ما دُمْتَ تَرْجُو نفْعَهُ وحصولَ المقصودِ به؛ وفي الحديث: «مَا كَانَ الرّفْقُ فِي شَيءٍ إِلّا رَانَهُ، وَمَا نُزعَ مِنْ شَيءٍ إِلّا شَانَهُ». وورد أيضاً: «إنّهُ لا يَأمُرُ بِهِ، رَفِيْقُ فِيْها يَنْهَى عَنْهُ». بالمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ المُنكرِ إلّا رَفِيقٌ فِيْها يأمُرُ بِهِ، رَفِيْقٌ فِيْها يَنْهَى عَنْهُ».

وكذلك ينبغي للإنسان: أنْ يكونَ عامِلاً بها يأمُرُ به، مُحتَنِباً لِما يَنْهَى عنْهُ؛ فإنّه يكونُ لكلامِهِ وَقْعٌ في القلوب، وهَيْبَةً في الصَّدُورِ، وقد وَرَدَ الوَعِيْدِ الشديدِ في حقّ مَنْ يأمر بالخير ولا يأتيه، وينْهَى عن الشرِّ ويأتيه، وهذا هو الأفضَلُ وَالأوْلَى. وإلا فعلى الإنسانِ أنْ يأمُرَ ويَنْهَى وإنْ كان غيرَ عامِل بها يدْعُو إليه؛ فإنّ العالم الذي لا يعمَلْ بعلْمِهِ ولا يُعلِّمهُ الناسَ أَخَسُّ حَالاً، وأشدُّ عِقَاباً مِنَ الذي يُعلِّم ولا يعمَل. والله أعلم.

### \* \* \*

واحذروا معاشر الإخوان - أرشدكم الله - مِنَ المُدَاهَنَةِ في الدِّين. ومعناها: أَنْ يَسْكُتَ الإنسانُ عن الأمر بالمعروف والنَّهْيِ عن المُنكرِ، وعن قول الحقِّ وكلمةِ العَدْلِ، طَمَعاً في الناس، وتَوقَّعاً لِا يحصل منهم مِنْ جَاهٍ أو

مالٍ، أو حظٍّ مِنْ حُظُوظِ الدنيا؛ فقلَّما فَعَلَ ذلِكَ أَحَدٌ إلا أذَّلَهُ اللهُ وأهانَهُ، وسَلَّطَ عليه الناسَ، وَحُرِمَ ما يرجوه ممّا في أيديهم.

وَأَمّا الْمُدَارَاةُ فَهِيَ مُبَاحَةٌ، وَرُبّها تُنْدَبُ، ومعناها: أَنْ يبذُلَ الإنسانُ شَيْئاً مِنْ دُنْياهُ لِصَلاحِ دِيْنِهِ، أو لصُّلاحِ دُنْيَاهُ، أوْ لسَلامَةِ عِرْضِهِ مِنْ مَذَمَةِ شَيْئاً مِنْ دُنْياهُ لِصَلاحِ دِيْنِهِ، أو لصُّلاحِ دُنْيَاهُ، أوْ لسَلامَةِ عِرْضِهِ مِنْ مَذَمَةِ أَهْلِ الشَّرِّ؛ وفي الحديث: ((مَا وَقَى بِهِ المَرْءُ عِرْضَهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ)) فإذا استكْفَى الإنسانُ ما يخافَهُ مِنْ شَرّ الأشْرَارِ بها لا يضرّهُ في دِينهِ، لم يكن عليه في ذلك بَأسٌ ولا جناحٌ إنْ شاءَ الله. ولكن العُدُولَ عَنِ الأَشْرَارِ وجُانبَتهِم أَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ وأَحْوَلُ.

وهذا الذي ذكرناه إنها يكون عند الابتلاءِ بهم، وإلا فلا رُخْصَةَ لُؤمِنٍ تَقِيِّ في الاختلاطِ بأهْلِ الشِّرِّ وَأَهْلِ البَاطِ لِهِ عليه مُجانبتهم والاحتراز منهم.

\* \* \*

وكذلك فاحذروا مِنَ التّجسُّسِ، وهو طَلَبُ الوُقُوفِ على عَوْرَاتِ النّاسِ المَسْتُورَةِ؛ قال الله تعالى ﴿ وَلَا جَسَنَسُوا ﴾ [الحجرات: ١١]. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَتَبّعَ عَوْرَةَ أُخِيْهِ تَتَبّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ...» الحديث.

وعليكم بسَتْرِ عَوْرَاتِ الْمُسلِمِينَ، والكَفِّ عن ذَكْرِهَا وإشاعَتِها، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدَّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾[النور: ١٩].

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ››.

ولا يكثر الخَوْضَ في عُيُوبِ الناسِ وذِكْرِ مَسَاوِئِهِمْ وكَشْفِ عَوْرَاتِمِمْ، إلا كلُّ مُنَافِقِ مَمْقُوتٍ.

والذي يجب على المسلم إذا رأى مِنْ أخيهِ المسلم عورةً أَنْ يَسْتُرَهَا عليه، وأَنْ يَنْصَحَهُ فِي السِرِّ بِلُطْفٍ وشَفَقَةٍ ((وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ».

ومن الواجب على مَن رأى مُنْكَراً لا يستطيعُ تغييرهُ والنَّهْيَ عنه، أَنْ يَبْغَضَ فاعِلَهُ، ويكرهَ وُعِلَهُ بقلبِهِ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «فَإِنْ لا يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ» ويبغض المُصرِّينَ على المعاصي مِنَ القَرَاباتِ، وعليه أَنْ يُفارِقَ ذلك الموضع، فإنّ مشاهدة المُنكرَاتِ وحضورَها بالاختيارِ غيرُ جَائزٍ.

ومَنْ نَهَاهُ عَنْ مُنْكَرِ فلم ينتَهِ وأَصَرِّ على مُنكَرِهِ، فعليه أَنْ يَهْجُرَهُ ويُجَانِبَهُ حتّى يتْرُكَ المُنْكَرَ، ويتوبَ إلى ربّه منه؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مِنْ أَوْثَقِ عُرَى الإِيْمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ، وَالبُغْضُ فِي اللهِ».

### \* \* \*

وليحذر كلَّ الحذر مَنْ أُمِرَ بمعروفٍ ونَهِي عنْ مُنْكَرٍ مِنَ الكِبْرِ والأَنْفَةِ وَرَدِّ الحِقِّ، والقولِ لآمِرِهِ وناهِيْهِ: عليك نفسك! وما في معنى ذلك من الكلام المصرِّح بكراهِيَةِ الحقِّ؛ فإنّه يُخْشَى عليه عند ذلك مِنْ نُزُولِ مَقْتِ الله به وحُلُولِ غَضَبِهِ عليه، ويكون حاله كحال مَنْ قال الله فيه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ

لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْرِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمٌ وَكِينْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ [البقرة: ٢٠٦].

وأما الآمِر بالمعروف والنّاهِي عن المنكرِ فلا عليه مِنْ ذلك، وإنْ رُدَّ عليه قوله كان أبْلَغَ في ثوابهِ وأعظمَ في أُجْرِهِ؛ فليصبِرْ وليَحْتَسِبْ.

وليكن قصدهُ تخليصَ نفسه وتخليصَ أخيه مِنَ الإثم، وليكن حاله كحال مَنْ وَقَعَ أخوه المسلم في هَلَكَةٍ أَوْ وَرْطَةٍ مِنَ الوَرَطَاتِ، كَحَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ وهو قادِرٌ على تخليصه وإنقاذِه؛ بل أَوْلَى. فإنّ هلاك الدِّينِ والتّعرُّ ض لِسَخَطِ ربِّ العالمين أَشَدُّ وأعظمُ مِنْ هلاكِ الدنيا، وتَلَفِ النّفُوسِ الذي لا يفوتُ به إلا مفارَقَةُ هذه الحياة الفانية، وهذه الدارُ الزائِلَة؛ بل لا مناسبةَ ولا مُقارَبةَ بين إثلافِ الدِّينِ، وبين تَلَفِ الدَّنيا، وإنّ الذي يأمُر بالمعروف ويَنْهي عن المُنكرِ، سَاعٍ في خلاصِ نفسِهِ ونجَاتِهَا، سَواءً أُخِذَ بقوله أَمْ لم يُؤخذُ به. وقد بلغنا أنّ الرجل يتعلّقُ بالرَّجُلِ يومَ القيامةِ وهو لا يَعْرِفهُ، فيقول له: مالكَ إليَّ! وما بيني وبينك معرفة، فيقول: كُنْتَ تراني على الخطأ والمُنْكِرِ فلا تَنْهَانِي.

وفي الحديث: «مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ، وَمَثَلُ الوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيْنَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ اللهِ يَنْ مِنْ أَسَفَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا الماءَ يَمُرّونَ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ خَرْقَنَا كَوْمَ فَا أَوَادُوا هَلَكُوا بَحِيْعًا، خَرْقاً في نَصِيبِنَا وَلمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا ؟ فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا بَحِيْعًا، خَرْقاً في نَصِيبِنَا وَلمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا ؟ فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا بَحِيْعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيْمِمْ نَجُو جَمِيْعاً...» الحديث. والمعنى: أنّ الذي يأمر ويئة عنه من الإثم وينه عنه المسلامة عا جعل الله عليه من الإثم لو سَكَتَ عَنِ الأَمْرِ والنّهْيِ مع الاستطاعة؛ وبها يرجو منْ ثوابِ الله وكريم وعْدِهِ، الذي وَعَدَ به مَنْ نَصَرَ دينَهُ وقامَ بأَمْرِهِ قال الله تعالى: ﴿ وَلَيَنهُرَكَ وَعُدِهِ، الذي وَعَدَ به مَنْ نَصَرَ دينَهُ وقامَ بأَمْرِهِ قال الله تعالى: ﴿ وَلَيَنهُرَكَ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ إِنْ اللهُ عَالِي اللهُ عَالَى: ﴿ وَلَيَنهُرَكَ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ إِنْ اللهُ عَالِي الله عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ مَن يَضُرُهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَهُ مَن يَنْصُرُهُ وَ إِنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ عَلَوْمُ عَالِي عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمَالِدُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُ الْمُؤْمِقُولُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَل

وقال تعالى: ﴿ إِن نَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [عمد: ٧].

\* \* \*

وَمِنْ أَهَمِّ الآدَابِ وآكِدِهَا على مَنْ أَمَرَ بمعرُوفٍ أَو نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ: مُجَانَبَةُ الكِبْرِ والتّعنِيفِ، والتّعْييرِ، والشهاتَةِ بأهلِ المعاصي؛ فإنّ ذلك قد يُبطل الثواب ويُوجب العقاب؛ وربها يكون داعياً إلى ردِّ الحق وعدم قَبُولِهِ والاسْتِجَابَةِ له. فليحذر كل الحذر من ذلك، وليكن رَفِيقاً شَفِيقاً ليّناً، رَحِياً مُتواضِعاً، مخفوضَ الجناحِ، والله المُوفِّقُ والمُعِينُ، وبه الثّقةُ وعليه التّكْلانُ.

ثم إنَّا قد قدَّمْنَا في أوِّلِ التأليف هذا طَرَفاً من الكلام على الأمْرِ بالمعروفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ، وذلك عند قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنَهُونَ عَنِ ٱلمُنكَرُّ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [ال عمران: ١٠٤].

وربها أنّا أَعَدْنَا هَهُنا بعض الكلامِ الذي قد ذكرّناه هنالِكَ لمناسَبةِ المَحَلِّ، ولأَجْلِ زِيَادَةِ الإقناع، وشِدّةِ الحرْصِ على تأثّرِ القُلُوبِ لرَجَاءِ الانْتِفاعِ. فإنّ هذا الأصل - أعنِي الأمْرَ بالمعروفِ والنّهْيَ عن المُنْكرِ - حديرٌ بِطُولِ الكلامِ وَتَكرُّرِهِ، لِعِظَمِ مَوقِعِهِ مِنَ الدِّينِ، وعمومِ نفْعِهِ للمُسلِمِينَ، ومَسِيْسِ حاجتِهِمْ إليه؛ سِيَّا وقد رأينا مَنْ يتساهَلُ مِنَ الناسِ في ترُكِ هذا الأمْرَ حيثُ لا عُذْرَ له فيه، ولا ضَيْرَ عليه لو قام به. فدعانا ذلك إلى الإكثار والتكرار والأعمالُ بالنياتِ، ولكلِ امْرئٍ مَا نَوَى.

## w=\*=



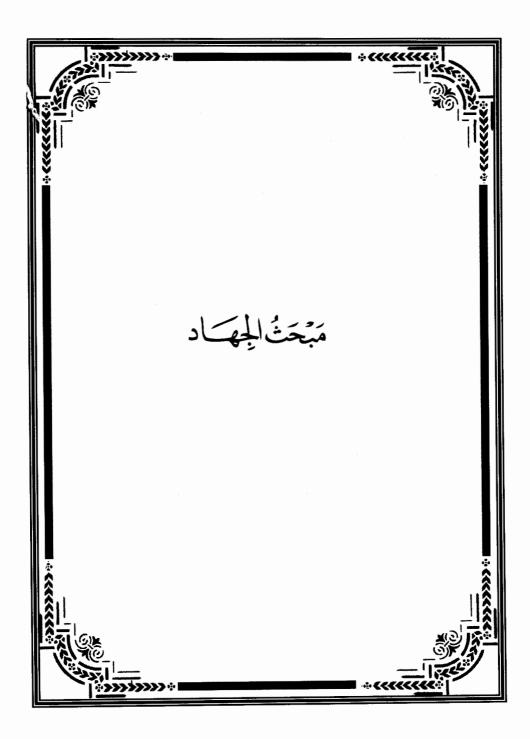

|  |  |  | · |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   | ÷ |
|  |  |  |   |   |

وقد رأينا أنْ نَذْكُر طَرَفاً ممّا وَرَدَ في الجهادِ مِنَ الآياتِ والأخبار في الأمْر بالجهادِ في سبيل الله وفي فضْلِهِ، تتمِيماً للفائِدَةِ.

وهذا الموضع مِنْ أَتْسَب المواضع لذكر ذلك، لأنّ الجهادَ من أقسام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهو أعلاها وأشرفها وأفضلها، لأنه أمرٌ برأس المعروف الذي هو التوحيد والإسلام، ونهيٌ عن أفحش المُنكراتِ والآثام، الذي هو الكفْرُ والإشراكُ بالله.

وأوّل الجهادِ الدعوة إلى الإسلام، ثم القتال بالسيف.

وقد ورد في الجهاد من الآيات والأخبار ما يطولُ ذكره، ويتعذَّرُ حصره، ونحن نذكر مِنْ ذلك شيئاً يسيراً تَبرّكاً بذكر هذا الأصل الشريف العهد من أصول الدين، الذي أعزّ الله به الإسلام والمسلمين، وأذلُّ به الشِّرْكَ والْمُـشرِكِينَ، قـال الله تعـالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكُوهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَنَىٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمُ ۗ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعُلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

وقال تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلَّذِينُ لِلَّهِ ﴾[البقرة: ١٩٣].

وقال تعالى: ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ وَرَجَعَتِ مِّنَّهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٩٥ - ٩٦].

وقسال تعسالى: ﴿ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمُّ

إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٥].

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْمُولِمِمُ وَأَنفُسِمِمُ أَعْظُمُ

دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَكِكَ هُمُ الْفَا إِرُونَ ۞ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمَّمُ

فِهَانَعِيدُ مُنَّا لِللَّهِ عَلْمُ اللَّهَ إِلَيْنَ مَا الْبَدَا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَاجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢٠-٢٢].

وقال تعالى: ﴿ آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَنِهِدُواْ بِأَمُوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١١].

وقال تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ﴾ [الحج: ٣٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْحَجَنَّةُ يُقَائِلُونَ وَيُقَالُونَ وَيُقَالَمُ وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقَّا فِ اللَّوْرَدِةِ وَمَا اللَّهُ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُمُ وَالْإِنِيقِيلُ اللَّهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١].

وقال رسول الله ﷺ: ‹‹جَاهِـدُوا الله شرِكِينَ بِالْمُوَالِكُمْ وَأَنْفِـسِكُمْ وَأَنْفِـسِكُمْ وَأَنْفِسِكُمْ وَأَنْفِسِكُمْ وَأَنْفِسِكُمْ

وَسُئِلَ عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال فقال: «الإيمانُ بالله، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ».

وسُئِلَ أيضاً عليه الصلاة والسلام: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فقال: «الإيمانُ باللهِ وَرَسُولِهِ. قيل: ثم ماذا؟ قال: خَجُّ مَبْرُوْرٌ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «أُغْزُوا في سَبِيلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ» والفَوَاقُ: ما بين الحلبتين؛ قاله النووي رحمه الله.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: أيُّ الناسِ أفضلُ؟ فقال: «مُؤمِنٌ يُجَاهِدُ بنفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلِ اللهِ. قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قالَ ثُمَّ مُؤمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ ويَدَعُ النّاسَ مِنْ شَرّهِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «رِبَاطٌ في سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدّنْيا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجنّةِ خَيرٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى أَوِ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدّنْيا وَمَا عَلَيْهَا».

وقال عليه الصلاة والسلام: «تَضَمَّنَ اللهُ لمنْ خَرَجَ في سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إِلّا جِهَادٌ في سَبِيلِي، وَإِيْهَانٌ بِيْ، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ أَذْخِلَهُ الجَنّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ. وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُكُلَمُ في سَبِيلِ اللهِ إلّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُكُلَمُ في سَبِيلِ اللهِ إلّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ الدّمِ، وَرِيْحُهُ رِيْحُ المِسْكِ. وَالّذِي نَفْسُ مُحَمِّدٍ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى اللهِ اللهِ تَعَالَى أَبَداً، وَلَا أَشُقَ عَلَى المُسلِومِينَ مَا قَعَدْتُ خِلافَ سَرِيّةٍ تَغْزُو في سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى أَبَداً، وَلَكِنْ لا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِهُمْ وَلا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا وَلَكِنْ لا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِهُمْ وَلا يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ مَن فَي اللهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَ أَغْزُو في سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَ أَغْزُو في سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَ أَغْزُو فَا اللهِ فَأَقْتَلُ، وَلَهُ مَا لَكُلُمُ: هو الجُرْو في سَبِيلِ اللهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَ أَغْزُو فَا فَتَلُ، وَالكَامُ: هو الجُرْحُ.

وقيل: يا رسول الله، ما يعدِلُ الجهادَ؟ قال: ((لا تَسْتَطِيْعُونَهُ))، فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرّتَينِ أَوْ ثَلاثاً، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: ((لا تَسْتَطِيعُونَهُ))، ثُمَّ قَالَ في الثالِثَةِ: ((مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصّائِمِ القَائِمِ القَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلاةٍ وَلَا صِيَامٍ حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ في سَبِيْلِ اللهِ).

وقال عليه الصلاة والسلام: «إنّ في الجَنّةِ مِائَةُ دَرَجِةٍ أَعَدَّهَا اللهُ تَعَالَى لِلمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدّرَجَتَينِ كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأرْضِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ».

وقال ﷺ: «لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودُ اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مِنْخَرَيْ مُسْلِمٍ أَبداً».

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹كُلُّ عَيْنِ بَاكِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا عَيْناً بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْناً بَاتَتْ تَحْرِسُ فِي سَبِيلِ اللهِ»، وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ مُحَرَّرٍ» (١).

وقال ﷺ: «مَنْ احْتَبَسَ فَرَسَاً فِي سَبِيلِ اللهِ إِيْهَاناً بِاللهِ وَتَصْدِيْقاً بِوَعْدِهِ، فَإِنّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيْزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»؛ يعني: حسناتُ.

## \* \* \*

وللنفقة في سبيل الله وإعانة الغُزَاةِ فضْلٌ وثوابٌ عظِيمٌ؛ قال ﷺ: ((مَنْ جَهّزَ غَازِياً في سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً في أَهْلِهِ بِخَيرٍ فَقَدْ غَزَا». وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ بناقة مخطومة وقال: هذه في سبيل الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: ((لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ).

وقال ﷺ: ‹‹مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ››.

وروى عنه ﷺ: ﴿ أَنَّ مَنْ أَنْفَقَ عَلَى الغَازِي وَلمْ يَغْزُ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُ إِلَّةِ

<sup>(</sup>١) أي: كمثل عبد محرر من الرِّق، والمراد كمثل أجر عتقه.

دِرْهَمٍ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الغَزْوِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ».

وللرِّباطِ في سبيل الله فضْلٌ عظِيمٌ، قال عليه الصلاة والسلام: ‹‹رِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ يَوم فِيْما سِوَاهُ مِنَ المَنَازِلِ».

وورد: ‹‹أَنَّ مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً أُجْرِيَ عَلَيهِ أَجْرُهُ وَرِزْقُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَأُمِنَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ».

وأمّا فضْلُ الشَّهَادَةِ في سبيلِ الله فأعظمُ مِنْ أَنْ يُحَاطَ به، وأَجَلُّ وأَكبَرُ مِنْ أَنْ يَأْخَذَهُ حَدَّ ومِقْدَارٌ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِسَبِيلِ اللّهِ آمُوَنَّأًا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ اللَّ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠].

و قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ ۗ ۚ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ( ) وَيُدِخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ ﴾ [عمد: ٤-٦].

وقال ﷺ: ‹﴿إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سَبْعُ خِصَالٍ: أَنْ يَغْفِرَ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحِلَّى خُلَّةَ الإِيْهانِ، ويُجَارَ مِنْ عَلَاابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبِرِ، وَيُوْضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوْتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَيُزَوَّجَ اثْنَتِينِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ العِيْنِ، وَيُشَفّعَ في سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ». وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹لَيْسَ شَيءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَينِ وَأَثَرَينِ: قَطْرَةٌ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَم تُهرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وأَمَّا الأثرَانِ: فَأَثْرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِّ اللهِ». وقال صلى الله عليه وآله وسلم ((مَا يَجِدُ الشّهِيدُ مِنْ أَلَمَ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَسَّ القَرْصَةِ)).

وورد: ‹‹أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُصْرٍ، تَأْكُلُ مِنْ ثَمَرٍ الجَنَّةِ، وَتَشْرَبُ مِنْ أَنْهَارِهَا، وَتَأْوِيْ إِلَى قَنَادِيْلَ مُعَلَّقَةٍ بِالعَرْشِ».

وورد: ﴿ أَنَّ الشَّهِيدَ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ».

وسُئِلَ عليه الصلاة والسلام: هَلْ يُفتَنُ الشَّهِيدُ في قبرهِ؟ فقال: ((كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوفِ فِتْنَةً عَلَى رَأْسِهِ...» الحديث.

ومِنَ أَهَمِّ الأُمُورِ على الْمجاهدِ في سبيل الله، وأوجبِها عليه وآكدِها في آداب الجاهد حقّه: الإخلاص لله في جهاده، وأنْ يُريدَ به وجْهَ الله تعالى، ونُصْرةَ دينهِ وإعلاءِ كلمتهِ، دونَ غرضِ آخر مِنْ مُراءَاةِ الناسِ، وطلب الذُّكْرِ والمنزلَةِ عندهم، ونَيْلِ غنيمَةٍ أو شيءٍ مِنْ خُطُّوظِ الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ‹‹مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ الله وَلمْ يَنْوِ إِلَّا عِقَالاً فَلَهُ مَا نَوَى››. وقال رجل: يا رسول الله، إني أقِفُ الموقِفَ أُرِيدُ وَجْهَ الله، وأريدُ أَنْ يُرَى مَوْطِني؟ فلم يَرُدْ عليه حتى نزلت: ﴿ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعَمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أُحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

وقيل: يا رسول الله، الرجل يُقاتِل للمغْنَم، والرجل يقاتِل للذِّكر، والرجل يقاتِل للذِّكر، والرجل يُقاتِل للذِّكر، والرجل يُقاتِل للذِّك في سبيل الله؟ فقال ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ اللهِ».

وفي حديث الثلاثة الذي قال فيهم عليه الصلاة والسلام: «إنهم أُولُ خَلْقِ اللهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأْتِي بِهِ وَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَهَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قالَ: قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأْتِي بِهِ وَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَهَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قالَ: قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِكَ حتى قُتِلْتُ. فَيَقُولُ اللهُ تعَالَى: كَذَبْتَ؛ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ هُوَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيْلَ، ثُمّ يُؤمَرُ بِهِ فَيُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ حَتّى يُلْقَى فِي النّارِ» الحديث.

وقال ﷺ: «أَكْثَرُ شُهَداءَ أُمّتِي أَصْحَابُ الفُرُشِ، وَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ اللهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ».

فينبغي للمجاهد: أنْ يحترِزَ كلّ الاحتِرَازِ مِنَ الرّياءِ، وإرادَةَ غيرَ وجْهِ الله بجهاده، وليخلصن نيته لله، وليُبالغ في ذلك عند القتال، ولْيزدَدْ مِنَ التحفّظِ والاجتهادِ في إصلاحِ النيةِ؛ مخافّة أَنْ يُقتَلَ على غير كمالِ الإخلاصِ فيحبط عمله، ويبطل أجره، وتكون خامّته والعياذ بالله غير حسنةٍ، ويصير أمرهُ في غايةِ الخطر.

\* \* \*

ومما ينبغي للمُجاهِدِ أَنْ يَحذَرَهُ وَيَحْرِزَ منه غايةَ الاحترازِ: الفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ حيث لا يجوزُ الفِرَارُ؛ فقد عَدَّ عليه الصلاة والسلام ذلك مِنَ المُوبِقَاتِ، ومِنْ الكبائِرِ المُهْلِكَاتِ. وقال عليه الصلاة والسلام: «ثَلاثٌ لَا

يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ، وَالفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ».

\* \* \*

وكذلك يجتنِبُ الغُلولَ كلّ الاجتِنَابِ؛ فإنّ إثمُهُ عظيمٌ، وقدْ وَرَدَ فيه عن رسول الله ﷺ تشدِيدَاتٌ هائِلَةٌ. ومعناه: أنْ يأخُذَ شَيْئاً مِنَ الغَنيمَةِ مُخْتَصّاً به دون بقيةِ المُجاهِدِينَ، ودونَ علْمِهِمْ بذلك ورِضَاهمْ. والله أعلم.

\* \* \*

وينبغي لكل مسلم أنْ ينوي الجهادَ، ويُحدِّثَ نفسَهُ به حتى يَسْلَمَ مِنْ الوعِيْدِ الوَارِدِ فِي ترْكِ ذلك؛ قال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ مَاتَ وَلمْ يَغْزُ، ولمْ يُحدِّثْ نفسَهُ بالغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النّفَاقِ».

\* \* \*

وينبغي الإكثار من سؤال الشهادة؛ قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَأَلَ الله الشّهَادَة بِصْدْقِ بَلّغَهُ الله مَنَازِلَ الشّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ».

اللهم اجعلنا مِنَ المجاهدِينَ في سبيلِكَ بـأموالهِمْ وأنفسِهِمْ ابتِغَاءَ مَرضَاتِكَ، بفضلِكَ ومنتِكَ يا كريمُ.

وقد ذكرنا هذه الأحرف الوجيزة في الجهاد تَيمُّناً وتَبرُّكاً بذكره، وكراهية أنْ يخلو هذا الكتاب منه ورجاء ورغبة في أنْ يقِفَ عليها أحدٌ من المسلمين، فتنبعِثَ له نيةٌ صالحةٌ على الجهاد في سبيل الله فيجاهد، فيكون لنا في ذلك نصيبٌ مِنْ ثوابِ المُجاهِدينَ وأجرِهم؛ «فإنّ الدّالَ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ، وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ كَفَاعِلِهِ، وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً»؛ كما في الحديث الصحيح. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ وإليه أنيب.

\* \* \*

فقد علمتم معاشر الإخوان - رحمكم الله - فضلَ الجهادِ في سبيل الله ومكانته مِنَ الدِّينِ، فمَنِ استطاع الجهادَ وتمكّنَ منه فليُجَاهِدْ وليُبَادِرْ ويُشَمّر، ولا يتكاسَل ولا يُقصّر. ومن لم يستطع ولم يَتمكّنْ، فعليه بحُسْنِ النيّةِ في الجهاد، وكثرةِ الدّعاءِ للمجاهدِينَ، وإعانتهم بها يقدر عليه، وليشتغِلَ بمُجَاهَدةِ نفسهِ وهَوَاهُ في طاعة ربّه ومولاه، فإنّ ذلك مِنْ أقسامِ الجهاد، قال بمُجَاهَدةِ مَنْ جَاهَدَ هَوَاهُ، وَالْهُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اللهُ عَنْهُ».

وبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه وقد قَدِمُوا من الجهاد: «رَجَعْتُمْ مِنَ الجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الجِهَادِ الأَكْبَرِ؛ جِهَادُ النَّفْسِ».

\* \* \*

ثم إنّ مِنْ أكبر الكبائر المُوبِقَاتِ، وأعظَمُ الجرَائِمِ المُهْلِكَاتِ: قتالُ المسلمين بعضهم بعضاً على الرّياسةِ والمُلْكِ، وحظوظِ الدنيا والحَمِيَّةِ والعَصَبِيّةِ التي هي مِنْ أمورِ الجاهلية؛ وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ عَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَدَ اللهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [الساء: ٩٣].

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذَا الْتَقَى المُسْلِمَانِ بَسَيْفِيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النّارِ. قالوا: هذا القَاتِلُ فَما بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».

وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم النحر في حجة الوداع: ‹‹إنّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، وَيُحَكُمْ، أَنْظُرُوا لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رِقَابَ بَعْضِ» الحديث.

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹سِبَابُ الْمُؤمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ››.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لَنْ يَزَالْ الرِّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَا لمْ يُصِبْ دَمَا حَرَاماً»، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «لَزَوَالُ الدّنيا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤمِن بِغَيرِ حَتِّ، وَلَوْ أَنّ أَهْلَ سَمَواتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ مُؤمِن لأَدْخَلَهُمُ اللهُ النّارَ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِىَ اللهَ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ».

والتشديدات في هذا الباب كثيرة هائلة، فليحذر المسلم من ذلك كل المخدر، ولا يعرِّض نفسه للوقوع في سَخَطِ الله تعالى وغضَبِهِ، ولعنتهِ وعذابِهِ العظيم، والإياسِ من رحمته، نسأل الله العافية والسلامة من جميع أنواع الخزي والبلاء في الآخرة والأولى، لنا ولأحبابنا وكافة المسلمين.

## 000 A 200

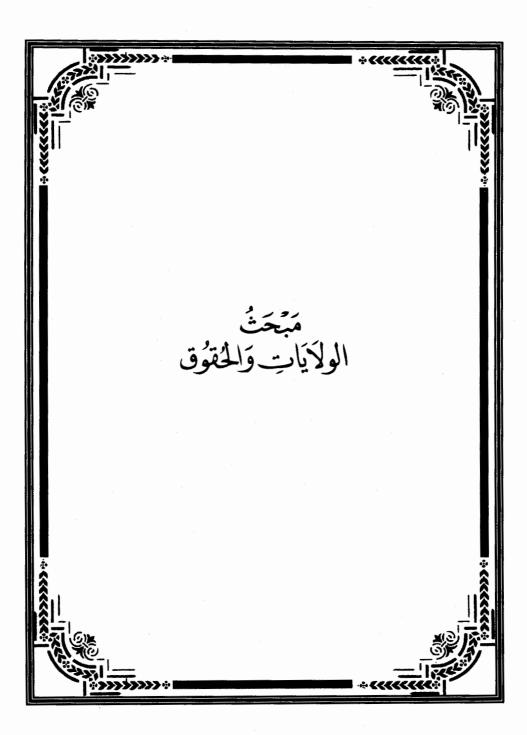



ثم إنّا نرى أن نذكر هاهنا شيئاً يسيراً مما يتعلّق بالولايات، فإن هذا الموضوع من أنسب المواضع لذكر ذلك.

\* \* \*

واعلموا معاشر الإخوان \_ أمدّنا الله وإياكم بدوام التوفيق -: أنّ التعرُّضَ للولايات فيه خطر، وأنّ الدخولَ فيها والتقلّد لعُهدتها مِنْ أثقلِ الأمور وأشقها؛ فينبغي للمؤمِنِ المُشفِقِ على دينه، الحريصُ على نجاةِ نفسه وسلامتها وخلاصها أنْ يحترِزَ مِنْ الولايات ويتباعد عنها ما وَجَدَ إلى ذلك سبيلا.

ثم إنّ مِنْ أهم الولاياتِ الإمارةُ والسلطةُ، ثم القضاءُ والحُكْمُ، ثم الولايةُ على أموالِ اليتامي والأوقافِ ونحوِ ذلك، وفي جميعها خَطَرٌ.

قال ﷺ في الإمارة: «أوّلُهُا مَلامَةٌ، وَوَسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا عَذَابٌ يَوْمَ القِيَامَةِ». الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا مِنْ وَالْ يَلِي عَشَرَةً فَهَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعْلُولَةً يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَكَهُ عَدْلُه، أَوْ أَوْبَقَهُ جَوْرُهُ».

وورد: «أَنّ الوَالِي يُوْقَفُ عَلَى جِسْرِ جَهَنّمَ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِناً نَجَا، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً انْخَرَقَ بِهِ الجِسْرُ فَهَوَى فِي جَهّنَمَ سَبْعِينَ خَرِيْفاً».

وورد أيضاً: «لَيَودُّنَّ رِجَالٌ لَوْ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ - أَيْ: شَعْرُ رُؤُوْسِهِمْ - عُلَقِتْ بِالثُّرَيَّا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأرْضِ ولمْ يَلُوْ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْتاً».

وقال عليه الصلاة والسلام في القضاء: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذَبِحَ بِغَيرِ سِكّينٍ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَضَى بِالجَهْلِ فَهُوَ فِي النّارِ، وَمَنْ قَضَى بِالْحَدْلِ فَحَرِيٌّ أَنْ يَنْجُو كَفَافَاً»؛ وَمَنْ قَضَى بِالْعَدْلِ فَحَرِيٌّ أَنْ يَنْجُو كَفَافَاً»؛ أَي: لا له ولا عليه. الحديث.

\* \* \*

وبالجملة فالبُعْدُ مِنَ الولايات هو الحزْمُ والذي ينبّغي، فإنْ بُلِيَ العَبْدُ بها فليعرِف ما لله عليه فيها وما لعباده، ثم ليجتهد ويُشَمِّر في الوَفَاءِ بذلك وفي إقامته، والعمل به مِنْ غير تفريطٍ ولا إضاعةٍ، ولا عجزٍ ولا تقصيرٍ؛ فبذلك ينْجُو مِنَ الوَعِيْدِ الوبِيْلِ، ويفوز بالثواب الجزيل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لَيَومٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سِتّينَ سَنَةٍ، وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الأَرْضِ بِحَقّهِ أَزْكَى فِيْهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ صَبّاحاً».

وورد: ‹‹أَنَّ الْإِمَامَ العَادِلَ مُسْتَجابُ الـدّعْوَةِ، وَأَنَّهُ لا يَسْتَخِفُّ بِهِ إلَّا مُنَافِقٌ، وَأَنَّهُ أَحَدُ السّبْعَةِ الّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلّا ظِلُّهِ››.

وقال عليه الصلاة والسلام: «المُقْسِطُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُوْرٍ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُوْرٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ...» الحديث. والمُقْسِطُونَ: هم أهلُ العدلِ والإنصافِ.

وأما مَن وُلِي فَجَارَ وظَلَمَ، فويلٌ له مِن عذاب الله وعقابه. وكم وَرَدَ في خِزْيِهِ وَمَقْتِهِ مِنَ الأخبار والآثار، وَإِنْ تَمْتَع في الدّنيا قَلِيلاً فسوفَ يُقاسِي في الدار الآخرة مِنَ الوَبَالِ والنّكَالِ ما يَتَمنّى عنده أنّه لم يُحَلَقْ ولم يكن شَيئاً مَذْكُورَا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «اللهُمّ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمّتِي شَيئاً فَشَقَ عَلَيْهِم، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ رَفَق بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».

وورد: أنه «مَا مِنْ وَالٍ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ غَاشًاً لِرَعِيّتِهِ إِلَّا حَرّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنّةَ».

فعليك: أيّها الولي الموقَّقُ بنُصْحِ رَعِيَّتِكَ، وبالرفْقِ بهم، وبحُسْنِ النَّظَرِ واجبات واجبات في أمورِهم، وكهالِ التَّعَهُّدِ والتَّفَقُّدِ لهم في جميع أحوالهم، ولا تغفَل عنهم الوالي ولا تَلْهُ، فإنَّ اللهَ سائِلُكَ عمَّا اسْتَرْعَاكَ، وَكُلُّ رَاعِ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِ.

وإيّاك ثم إيّاك والظُّلمَ والجَوْرَ على الرّعِيّةِ! فإنّ فيه هَلاكُ دُنْيَاكَ وآخِرَتِكَ.

وكما يحرم عليك أنْ تظلِمَ رَعِيّتَكَ، فكذلك يحرُمُ عليك أنْ تُمكّنَ بعضهم مِنْ ظُلْمِ بعضٍ. وكذلك تحرم عليك الإضاعة لأمورهم، وترْكُ النّظرِ فيها؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو ماتت سَخْلَةٌ على شَاطِئ الفُرَاتِ ضَيَاعاً لَخَشِيْتُ أَنْ أُسْأَلَ عنْهَا. انتهى.

فكيف بإضَاعَةِ الأيتامِ والأراملِ ومساكينِ المسلمينِ وضعفائِهِمْ!.

وعليك أيّها القاضي المبارك بالاحتراز والتنبُّت في قضائِك، حتى واجبات يتبيّن لك الحقّ الذي لا شكَّ فيه فتَقْضِي به. وإيّاك والانحراف والمَيْلَ إلى القفي أحَدِ المُتخاصِمِينَ! وإنْ وَجَدْتَ شَيْئاً مِنْ ذلك فأمْسِكْ عنِ القضاءِ حتى يَصِيْرَ عندك بِمَثابَةٍ واحدةٍ، بحيث لا تُبالي لأيّها يكونُ الحقَّ، أو يكون عليه، وإلا هلكتَ.

وإيّاك وقبول الرُّشا فإنها من السُّحْتِ، وقد لَعَنَ عليه الصلاة والسلام الرّاشي، والمُرْتَشِي، والسّاعِي بينها.

واحكم بها أنزل الله بين عبادِ الله، فإنَّه عزَّ مِنْ قائِلِ كريم يقول:

﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] و ﴿ الظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥] و ﴿ الظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥] و ﴿ الفَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥] و ﴿ الفَّالِمُونَ ﴾ المائدة: ٤٥] و ﴿ الفَّالِمُونَ ﴾ المائدة: ٤٥] و ﴿ الفَّالِمُونَ ﴾ المائدة: ٤٥] و ﴿ المَائِدَةُ لَلَّهُ مَا المائدةُ فَي كتاب مجيد، لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

واجبات مولى <sup>9</sup> الأيتام <sub>و</sub>

وقـــال تعـــالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

وقد عَدِّ عليه الصلاة والسلام أكْلُ مَالِ اليتيمِ في السَّبْعِ المُوبِقَاتِ، والكبائرِ المُهلكاتِ.

ويقْرُبْ مِنْ أَكْلِ مَالِ اليَتِيمِ في الإثم والحَرَجِ؛ أَكْلُ مَالِ الأَوْقَافِ ظُلْمًا وَتَعدِّياً، فينبّغِي الاحترازُ مِنْ ذلك، وغايةُ التوقِّي عنه، ومِنْ تولِّيها رأَساً إيثاراً للسلامَةِ وبُعْداً عن مواضِعِ الخَطَرِ ومَظَّانٌ الحَرَجِ. والله أعلم

\* \* \*

وكما يجب على الوالي العَدْلُ في أهلِ ولايته، ومجانبَةِ الظّلْمِ وَالجَوْرِ عليهم، والإضَاعَةِ والإهْمَالِ لأمورِهِمْ فكذلك يجبُ على الرجُلِ في أهل بيته العَدْلُ والإنصاف، واجتنابُ الظُلْمِ والإهمَالِ؛ فإنّهم رعيته، وله الولاية الشرعية عليهم. وقد ورد: «أَنَّ الرجُلَ يُكتَبُ مِنَ الجَبَّارِينَ وما يمْلِكُ إلَّا أهْلَ بيتهِ؛ أي فيظلمَهُمْ ويَجُورَ عليهم».

نسأل الله تعالى اللطف والعافية، والتحقّق بالتقوى والاستقامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

واعلموا معاشر الإخوان - جعلنا الله وإياكم من البارّين المُحسنين، القائمين بحقوقه تعالى، وبحقوق عباده ابتغاء وجهه ومرضاته -: أنَّ برَّ الوالدين، وصِلة الأرحام والأقربين، وحُسْنَ القِيام بالأهْلِ والعيالِ والمملوكِينَ، والإحسانَ إلى الجيرانِ والأصحابِ وسائرِ المسلمين؛ كل ذلك مما أَمَرَ اللهُ به وَحَثَّ عليه، ورغَّبَ فيه ونَدَبَ إليه، ونَهَى عن ترْكِهِ وإغفالِهِ، وتوعَّدَ على إضاعَتِهِ وإهمالِهِ.

أمّا الوالدان فقد أمَرَ اللهُ بِبرّهِمَا والإحسانِ إليهما، ونهى عن عقوقِهما، وشدد في ذلك أبلغ التشديد، وحَذر عنه أبلغ التّحْذِير، وذلك في كتابه العظيم، وعلى لسانِ رسوله الكريم، قال الله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا اللهِ تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا ۖ أُفِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُل لُّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٠٠ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ أَرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٣ - ٢٤].

وقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ. فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [لقان: ١٤].

فانظروا رحمكم الله كيف قَرَنَ تعالى الأمرَ بالإحسانِ إلى الوالدين مع توحيده وعبادته، وكيف قَرَنَ شكرهما بشكره، وقال تعالى: ﴿ وَأَعَبُدُوا ٱللَّهَ

وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [النساء: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا مَّلَتُهُ أَمَّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَ وَضَعَتْهُ كُرُهَا وَ وَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمَّلُهُ، وَفِصَلُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى آَنَ أَشَكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمَتُ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصَّلِحَ لِى فِي ذُرِيَّتِيْ إِنِي نِعْمَتَكَ الَّذِي أَنْعَمَتُ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا تَرْضَلُهُ وَأَصَّلِحَ لِى فِي ذُرِيَّتِيْ إِنِي بَعْمَتُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنَسْجَاوَزُعَن بَبُتُ إِلَيْكَ اللَّذِي كَانُوا بُوعَدُونَ ﴾ [الاحقاف: ١٥ – ١٦].

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألتُ رسولَ الله ﷺ: أيُّ الأعمالِ أحبُّ إلى الله؟ فقال: بِرُّ الأعمالِ أَحبُّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ المَّالِهُ اللهِ». المَوالِدَينِ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَال: الجِهَادُ في سَبِيْلِ اللهِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «رِضًا الله فِي رِضًا الوَالِدَينِ، وَسَخَطهُ فِي سَخَطِ الوَالِدَينِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹ثَلاثٌ لا يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلُ: الإِشْرَاكُ باللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ، وَالفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «أَكْبَرُ الكَبَائِرِ ثَلاثٌ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ..» الحديث.

وقال ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيِهِ عِنْدَ الكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَمْ يَدُخُلُ الجَنة. وخصّ به البِرّ عند الجَبَرِ الشّيدَادِ حَاجَةِ الإنسانِ عند كِبَرِهِ إلى مَنْ يَبرُّهُ ويقومُ به، ويتعاهَدَهُ أكثر مِنْ حَاجَتِهِ إلى ذلك قبل الكِبَرِ. والله أعلم.

وروي عن الله تعالى أنه قال: «مَنْ أَصْبَحَ مُرْضِياً لِوَالِدَيْهِ، مُسْخِطاً لِيْ

فأنَّا عَنْهُ رَاضٍ، وَمَنْ أَصْبَحَ مُرْضِياً لي، مُسْخِطاً لِوَالِدَيهِ فَأَنَا عَنْهُ سَاخِطٌ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «بِرُّوا آبَائَكُمْ تَبَرِّكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، وَعِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النّاسِ تَعِفُّ نِسَاءَكُمْ». وقال الله لرجل استأذنه في الجهاد: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ»؟ قال: نعم. قال: «فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ». وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال: «هُمَا جَنَتْكَ وَنَارُكَ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَيُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ؛ فَليُبِرَّ وَالِدَيْهِ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «ثَلاثَةٌ حَرّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهُمْ الجَنّة: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَالعَاقُّ لِوَالِدَيهِ، وَالدّيّوثُ الّذِي يُقِرُّ الخَبَثَ فِي أَهْلِهِ». وورد: «أَنّ بِرَّ الوَالِدَينِ أَفْضَلُ مِنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ وَالجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَأَنّ العَاقَ لِوَالِدَيْهِ لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنّهُ لا يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنّةَ».

وبالجملة فحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله؛ فعليك ببرّهما وبالإحسان إليهما، وبطاعتهما وخَفْضِ الجَنَاحِ لهما، وبتقدِيمِهما في البرِّ والصِلَةِ والمعروفِ، على نفسِك وعلى أهلِك وأولادِك؛ مِنْ غَيرِ مِنَّةٍ عليهما ولا استثقالٍ لهما، وعُدَّ حاجتَهُما إليكَ ورغبتَهُما في بِرَّكَ وحدمَتِكَ إياهما من أعظم ما مَنَّ اللهُ به عليك، ووققك له.

\* \* \*

واعلم أنّ برّ الوالِدَةِ أضْعَافَ بِرّ الوَالِدِ؛ كما ورد في الحديث. ولعلّ السببَ في ذلك ما تُقاسيه الوالدة مِنْ تَعَبِ الحَمْلِ ومَشَاقّهِ، ومَشَقّةِ الوَضْع

ومَؤُونَةِ الرّضَاعِ والتربيةِ، ومَزَيدِ الحنانَةِ والشّفَقَةِ. والله أعلم.

وقد قال رجل للنبي ﷺ: مَنْ أحقَّ الناسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِي؟ أي ببرّي وصِلَتِي. فقال له ﷺ: ﴿ أَمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَمُّكَ. قال: ثُمّ مَنْ؟ قال: أَبُوْكَ».

وكما يجب على الإنسان أنْ يَبرَّ والدَّيْهِ في حياتِهما، كـذلك ينبغـي لـه أنْ يَبَرَّهُما بعد وفاتِها، وذلك بالدعاء والاستغفار لها، وبالتصدّق عنها، وبقضاءِ ديُونِهما وتنفيذِ وصَايَاهُمَا، وَبِصِلَةِ أَرحامِهِمَا وَبِرّ أَصدقَائِهِمَا وأَهْلِ مَودَّتهما؛ فذلك كلَّهُ مِنْ تمامِ البِرِّ كما وردَتْ به الأحاديث. وفي الدعاء للميتِّ وفي الاستغفارِ له، والتصدّقِ عنه نَفْعٌ له كثير؛ فينبغي للإنسان أنْ لا يغفَلَ عَنْ ذَلِكَ في حقِّ والدَّيْهِ خُصُوصًا، وفي حقٌّ غيرِهِمْ مِنَ الأقَارِبِ وَذَوِيْ الْحُقُوقِ عليه، والْسلِمِينَ عُمُوماً.

ثم إنه ينبّغِي ويُسْتَحَبُ للوالدين أنْ يُعِينُوا أولادَهُم على برّهم حقوق السامحة، وترْكِ المُضَايَقَةِ في طَلَبِ القِيَامِ بالحقوق، ومُجانَبَةِ الأَسْتِقْصَاءِ في الله والمُعالِم المُعالِم المُ ذلك؛ سِيِّها في هذه الأزمِنَةِ التي قَلِّ فيها البِرُّ والبَارُّونَ، وَفَشَا فيْهَا العقوقُ وكثُرَ العَاقُونَ؛ فإذا فَعَلَ ذلك وسامَحَ أولادَهُ سَلَّمَهُمْ وَخَلَّصَهُمْ مِنْ إثْم العُقُوقِ وممّا يَتَرتّبُ عليه مِنْ عُقُوباتِ الدنيا والآخرةِ، وحصَلَ له مِنْ ثَوابِ اللهِ وكريم جزائِهِ ما هو أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ، وخيرٌ وأَبْقَى مِنْ بِرِّ الأَوْلادِ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((رَحِمَ اللهُ وَالِدَا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى برّهِ).

وليحذر الوالدَانِ كُلِّ الْحَذَرِ مِنَ الدَّعاءِ على وَلَدِهِمَا الْعَاقُّ؛ فإنَّ ذلك

يزيدُهُ ضَرراً وفَسَاداً وعُقَوقاً، ويعود بعض ما يتولّد من ذلك من الضرر على الوالدين في الدنيا، ودعاء الوالد مُستجاب؛ فينبغي له أن يدعو له ولا يدعو عليه، فقد يُصلِحُهُ اللهُ بِبَركةِ دُعَائِهِ، فيعودُ بارّاً فينتفِعَ الوالِدُ بِبرّهِ وتَقَرّ عَيْنُهُ بِهِ، ويفوزَ الوَلَدُ بِثَوابِ البِرِّ، ويَسْلَمَ مِنْ إِثْمِ العُقُوقِ. والله الموفّق والمُعين.

\* \* \*

ثم إنّ للأولادِ على الوالد حُقُوقاً وذلك في القيام بكفايتهم ما داموا محتاجين إلى ذلك، وفي تأديبهم وحُسْنِ تربيتِهِمْ وهِدَايَتِهِمْ إلى الأخلاق المحمودة والصفاتِ الحسنة والخِصَالِ الجَمِيلَةِ، وحفظهم وصيانتهم من أضدادِ ذلك، وتَحْسِينِ أسهائهم، وأنْ يختار لهم الأمهات المباركات من المنابت الحسنة الصالحة؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «تَحَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ الأَكْفَاءَ فَإِنّ العِرْقَ دَسَّاسٌ».

وعليه أيضاً أنْ يُسوِّيَ بينهم في العَطِيّةِ، وأنْ لا يُقدَّمَ أَحَداً منهم على أحدٍ بِمُجَرِّدِ مَيْلِ الطَّبْعِ واتبّاعِ هَوَى النَّفْسِ.

وأهمُّ ما يَتوجَّهُ على الوالدِ في حقِّ أولادهِ تحسينُ الآدَابِ والتربِيةِ، ليَقَعَ نَشْوءُهُمْ على محبّةِ الخيرِ ومعرِفَةِ الحق، وتعظيم أمورِ الدِّينِ، والاسْتِهَانَةِ بأمُورِ الدنيا وإيشارِ أمُورِ الآخرة. فمَنْ فَرَّطَ في تأديبِ أولادِهِ وحُسْنِ تربيتهم، وزَرَعَ في قلوبِهم محبّةَ الدنيا وشهواتِها، وقِلّةِ المُبَالاةِ بأمورِ الدّينِ، ثُمّ عَقّوهُ بعد ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نفسَهُ، والمُفرِّطُ أَوْلَى بالحَسَارَةِ! وأكثرُ العُقُوقِ الفَاشِي في هذه الأزْمِنَةِ سَبَبُهُ التّفْرِيطُ فيها ذكرناه؛ كما يَعرِفُ ذلك مَنْ تأمّلُهُ وَأَحْسَنَ النّظرَ فيه. فلا حوْلَ ولا قُوّةَ إلّا باللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ!.

وَأَمَّا صِلَةُ الأرْحَامِ وهُم الأقارب.

صلة الأرحام

فقال تعالى في الأمْرِ بصِلَتِهِمْ: ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ [الإسراء: ٢٦].

وقال تعالى في معرض الثناء على قوم اختارَهُم ورَضِيَّهُم: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّهَ ٱلْجِسَابِ ﴾ [الرعد: ٢١].

وممَّا أَمَرَ اللهُ به أَنْ يُوصَلَ الأرحامُ.

وقال الله تعالى في الزَّجْرِ عن قَطِيعَةِ الرّحِمِ والتّحْذِيرِ منها: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ أَوْلَكِيْكَ لَمْمُ اللَّهُ مُنْ أَلَكُ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اللهُ اللهُ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَنَهُ عَالَمَ عَسَيْتُمْ أَلَهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَنَرُهُمْ ﴾ [عد: ٢٢-٢٣].

فقاطِعُ الرّحِمِ مَلعُونٌ في نَصِّ الكِتَابِ.

وقد قال علي بن الحسين رضي الله عنهما يُوصِي بعْضَ بَنِيهِ: إيّاكَ وصُحْبةَ قَاطِعِ الرّحِمِ! فإنّي وجدْتُهُ مَلْعُوناً في ثلاثَةِ مَواضِعَ مِنْ كِتَابِ اللهِ تعالى. انتهى.

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمَ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَيُوسَّعَ لَهُ في رِزْقِهِ، وَيُدْفَعَ عَنْهُ مَيْتَةَ السَّوْءِ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «قَالَ اللهُ عَزِّ وَجَلِّ أَنَا اللهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اللهِ مَ مِنْ اللهِ عِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ».

وقال ﷺ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ»؛ أي: قاطع رحم.

وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنّ الرّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ» فإذا كانت الرّحمةُ لا تنزِل على القوم بسببِ كَوْنِ قاطِعِ الرّحمةُ لا تنزِل على القوم بسببِ كَوْنِ قاطِعِ الرّحمةُ لا تنزِل على القوم بسببِ كَوْنِ قاطِعِ الرّحمةُ إيّاهُ مِنْ فكيفٌ يكون مَقْتُ الله له وقَطْعُهُ إيّاهُ مِنْ كُلّ خير!!.

فعليكم رحمكم الله بصِلَةِ الأرحام، وإيّاكم وقَطِيعَتَهُمْ فإنّها مِنْ أَعْظَمِ الآثَامِ، وعقوبَتِهَا مُعَجّلَةٌ في الدنيا، مع ما يَدَّخِرُ اللهَ تعالى للقَاطِعِ في الآخرَةِ مِنْ شديدِ العِقَابِ وأليم العَذَابِ.

وكذلك يعجَّلُ ثوابُ البرِّ والصِّلَةِ في الدنيا، مع ما يدَّخِرُ اللهُ للواصِلِ مِنْ عظيمِ الثَّوابِ وكريمِ المآبِ. وقد قال ﷺ: «أَسْرَعُ الخَيرِ ثَوَاباً البِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِم، وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عِقَاباً البَغْيُ وَقِطِيْعَةُ الرَّحِم».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ العُقُوبَةَ فِي الدّنيَا مَعَ مَا يَدّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ البّغْي وَقَطِيْعَةِ الرّحِم».

قلتُ: فشوابُ البِرِّ والسصّلَةِ مُعَجَّلٌ وَمُؤجَّلٌ، وَعِقَابُ العُقُوقِ والقَطِيْعَةِ كذلِكَ. نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ.

وينبّغِي للإنسانِ أَنْ يَصِلَ أَرحامَهُ وَإِنْ لَم يَصِلُوهُ، ويُحسِنَ إليهم وإنْ لم يُصِلُوهُ، ويُحسِنَ إليهم وإنْ لم يُحسِنُوا إليه. قال عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئ، وَلَكِنَّ يُحسِنُوا إليه.

## الوَاصِلَ هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».

وينبغي له أيضاً أنْ يصبِرَ على أذَاهِم إنْ آذَوْهُ، ولا يُكافِئَهُمْ بإسَاءَتِهِمْ إِنْ أَسَاؤُوا فِي إِنْ أَسَاؤُوا فِي أَنْ أَسَاؤُوا فِي حَقِّهِ كَانت الصِلَةُ لَهُم آكَدُ، وكانت الصدقة عليهم أفضَلُ.

قال عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرّحِمِ الكَاشِحِ». وهو الذي يُضْمِرُ العَدَاوَةَ لقريبه المُحْسِنُ إليه. وفي حديث الرجل الذي قال للنبي على: «إِنّ في قَرَابَةٌ أَصِلَهُمْ وَيَقْطَعُونِي ! - فذكر الجديث حتى قال في آخره - وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» الحديث على بِرّهِم وصِلَتِهِم وإنْ قَطَعوا وأسَاؤوا.

\* \* \*

وكذلك ينبغي للإنسان أنْ لا يتعَدّى بصدقته أقاربَه وأرحامَه المحتاجين، فيتركهم ويتصدّقَ على غيرهم؛ قال عليه الصلاة والسلام: «المُتعَدّي في الصّدَقَةِ كَمَانِعِهَا». وورد: «أَنّ مَنْ يَتَصَدّقُ عَلَى الأَجَانِبِ مَعَ عِلْمِهِ بِحَاجَةِ أَقَارِبِهِ إِلَى صَدَقَتِهِ لَا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى صَدَقَتَهُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «الصّدَقَةُ عَلَى الأَجَانِبِ صَدَقَةٌ، وَالصّدَقَةُ عَلَى الأَقَارِبِ الثُّتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ».

قُلْتُ: وَعَلَ ذلك ما لم تشتد حاجة الأقارب، وإلّا فَهُمْ أحقّ بالصدقةِ مِنْ غيرِهم. وإذا وسِعتْ الصدقةُ القريبَ والبعيدَ فاشتركوا فيها، كانت على البعيد صدقة فقط، وعلى القريب صدقة وصلة.

وأما إذا تعدّى بصدقته، وترك أقاربه مع العلم بحاجتهم؛ فقد أساء وظلم، وصدقته غير مقبولة كما ورد.

(727)

وكلما كان الرحم أكثر قرابةً كان حقّه آكَدْ، وكانت صلته أوْجَبُ. ويكون القريب الضعيف المسكين المحتاج أوْلى بالبِرِّ والصِلَةِ مِنَ القريب الغني؛ وذلك لأنه يصير للقريب المسكين حقّان: حقَّ القرابَةِ، وحقَّ المَسْكَنةِ. وقد قَرَنَ اللهُ بين الأمْرِ بالإحسانِ إلى القرابة والمساكين في آيات من كتابه؛ مثل قوله تعالى: ﴿ فَتَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ \* الروم: ٣٨].

ومثل قوله تعلى: ﴿ وَءَانَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَ الْقُرْبَ وَالْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَوْى الْقُرْبَ وَالْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَوْدَ الْفُرْبَ وَالْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَوْدَ اللهِ عَيْرَ ذَلك.

فلا شك أنّ صِلَةَ مَنْ له حقّان معاً أوْلَى مِنْ صِلَةِ مَنْ له حقٌّ واحِدٌ.

فليجتهد العبدُ الموقّقُ في صِلَةِ أرحامه وأقاربه، بكل ما يُمكنه ويستطيعه مِنْ بِرِّ ومعروفٍ، وهديةٍ وصدقةٍ، وزيارةٍ ومؤانسةٍ، ويفعل مع كل منهم ما يناسبه من ذلك، ويكون فيه بِرّه وصلته وإيناسه، ولا يقصر في صلة أرحامه كَسَلاً وبُخُلاً واستِخْفَافاً بحقّ الرّحِم التي عظّمَ اللهُ تعالى أمرها، وأكثر الوعيدَ في قطيعتِها، وعلى العبد بذلُ الاستطاعةِ والمَقْدُورِ، وعلى الله الإعانة والمسلم: «صِلُوا وعلى الله الإعانة والمسلم: «صِلُوا أَرْحَامَكُمْ بِالسّلام». أي: صِلُوهُم بها تَقْدِرُونَ عليه.

وقد عمّتْ في هذا الزمان قطيعةُ الأرحام، وقلّةُ البالاةِ بصِلَتِهِمْ وتعهدِهم. ولعلّ السبب في حَدَثَ، وعمّ العباد والبلاد مِنْ ضَنْكِ المَعاشِ، وضعف الأرزاق، وقلّةِ ذاتِ اليدهو القطيعة للأرحام التي قد فَشَتْ وانتشرَتْ في هذه الأيام؛ وقد وردت الأحاديث بأنّ صِلَةَ الأرحامِ مَنْسَأَةٌ في الآجال، مثْرَاةٌ في الأموال.

وأن الله تعالى قد بسط الرزق لأقوام، وأكثر لهم الأموال، - وما نظر اليهم منذ خلقهم - لصِلتهم أرحامهم، فتكون القطيعة وترك الصلة على الضد من ذلك. والله أعلم.

وأما الأهل والعيال ونعني بالأهل ههنا: الزوجة والزوجات، وبالعيال: كل مَنْ يكون في نفقة الإنسان، وتحت نظره وكفالته؛ فيجب عليه القيام بنفقتهم وكسوتهم، ورعاية حقوقهم وإرشادهم إلى وظائف دينهم، وما فيه سلامتهم ونجاتهم في الدار الآخرة.

وعليه أيضاً أنْ يُلزمَهُمْ القيامَ بها يجب عليهم مِنْ أوامر الله، واجتناب نواهيه، وقد قال الله تعالى في حق النساء: ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَ بِٱلْمُعُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٧٨]، وقال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ٢١]،

وقال النبي ﷺ: («اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيْراً»). وقد أكثر عليه الصلاة والسلام مِنَ الوصية بالنساء، وحَتَّ على الرفْقِ بهنّ، وحُسْنِ المُعَاشَرَةِ لهنّ. وقال عليه الصلاة والسلام: (﴿خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ)».

وقال النبي ﷺ: ﴿خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي﴾.

فينبغي للإنسان أنْ يكونَ حَسَنُ المعاشَرَةِ مع نسائهِ، لطيف الأخلاق، شَفِيقاً رَفِيْقاً، صبُوراً على جفائِهِنّ وسُوءِ أخلاقِهِنّ؛ ويكون كثير المسامحة لهنّ بها يجبُ له مِنَ الحقوقِ عليهنّ.

حقوق الأهل والعيال وأما ما يجب عليهن مِنْ حقوقِ الله فيكلّفهنّ بالقيامِ به، ولا تجوز المسامحة والمساهلة في ذلك.

وكذلك لا ينبغي له أنْ يُملِّكَ المرأة أَمْرَهُ، ويُولِّيها نفسهُ وَمَالَهُ؛ كما يفعله بعض الأغبياء المغفلين. وذلك من الأمور المستقبحة شرعاً وعقْلاً؛ فإنّ المرأة حكمها حكم المملوك والتابع، فمَنْ جَعَلَ المملوكَ مَالِكاً والتّابعَ مَتْبُوعاً فهو معكوس منكوس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لَا يُفْلِحُ قُومٌ وَلَّوا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً..» الحديث. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما أصبح رجل يُطيع امرأته فيها تهواه إلا أكبّهُ الله في النار.

وإذا كان للرجل زوجتان أو زوجات لزمه العدْلُ بينهنّ، فإن لم يعدِلْ وَقَعَ فِي الإِثْم والحَرَجِ؛ قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَ أَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُما جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ».

\* \* \*

وأماحقُّ الزوج على زوجته فهو مِنْ أعظم الحقوق، ولها في القيام به ثواب كثير، وعليها في إضاعته وإهماله إثم كبير. قال عليه الصلاة السلام: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» لعِظَمِ حقّه عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: «أيّها المُرَأَةُ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الجَنّة)»، وقال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا صَلّتْ المَرْأَةُ خُسسَهَا، وصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيْلَ لَهَا: أُدْخُولِي مِنْ أَيّ أَبُوابِ الجَنّةِ شِئْتِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹ لَا يَنْظُرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لَا

تَشْكُرُ زَوْجَهَا وَهِيَ لا تَسْتَغْنِي عَنْهُ».

وقال ﷺ: «إِذَا دَعَا الرِّجُلُ زَوْجَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَاناً عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا اللَّائِكَةُ حَتّى تُصْبِحَ». فيجب على المرأة طاعة زوجها وترك المخالفة له، وأن لا تأذَنَ في بيته ولا تتصدّق من ماله، ولا تخرج من البيت إلا بإذنه ورضاه؛ فإنْ فعلَتْ شيئًا مِنْ ذلك بدون إذنه أثِمَتْ. وإذا دعاها إلى فراشه لم يجُزْ لها الامتناع إلا لعذر شرعي.

وبالجملة فحقُّ الزوجِ على زوجته عظيمٌ؛ حتى إنّه وَرَدَ عن النبي ﷺ: «لَوْ كَانَ بِالرِّجُلِ جِرَاحَةٌ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمِهِ فَلَحَسَتهَا المَرْأَةُ بِلِسَانِها لمُ تَقُمْ بِحَقّهِ عَلَيْهَا». فينبغي للمرأة أن تجتهد في القيام بحق زوجها وأن لا تقصّر في القيام به؛ لتفوز بثواب الله ورضاه، وتنجو من عذابه وسخطه.

وينبغي للزوج أنْ يُسامِحَ زوجتَهُ بعض المسامحة، ولا يستقصي عليها في طلب القيام بالحقوق فيوقعها في الحرج، فإنّ النساء ناقصات عقل ودِينٍ، والغالب عليهن التساهل والتغافل عن حقوق الأزواج. ومَنْ سامح سامحَهُ الله، ومَنْ تجاوزَ تجاوزَ الله عنه.

واعلموا رحمكم الله: أنّ للنكاحِ فَـضْلاً وفوائِـدَ ومَنَافِعَ دنيويـة فضلاً وفوائِـدَ ومَنَافِعَ دنيويـة الله: أنّ للنكاحِ وأخروية؛ وقد ورد الترغيبُ فيه كِتاباً وسنةً، قال تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مَن النِّسَلَهِ مَثْنَى وَثُلَتَ وَرُبَعَ ﴾ السه: ١٦. وقال تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَينَى مِنكُرُ وَالصَّبلِحِينَ مِن عَبَادِكُمُ وَإِمَا لِحِكُمُ إِن يَكُونُوا فَقَرَاةً يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللهُ وَسِعُ عَكلِيكُمُ ﴾ [النور: ٢٦].

وقال رسول الله على: «يَا مَعْشَرَ الشّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوّجْ، فَإِنّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ. وَمَنْ لمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصّوْمِ،

فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللهَ طَاهِراً مُطَهّراً فَطُهُراً فَطُهُراً فَطُهُراً فَطُهُراً فَطُهُراتُورَ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ: الحَيَاءُ، وَالتَّعَطَّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنَّكَاحُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا فَإِنِّ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدَّيْنِ، فَلْيتِّقِ اللهَ فِي النَّصْفِ البَاقِي»، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يمنع من النكاح إلا عجزٌ أوْ فُجُورٌ.

قلتُ: وفي النكاح فرَاغٌ للقَلْبِ مِنْ وساوسِ الشيطان فيها يتعلّقُ بالنساء، وربّها يعرض بعض ذلك للإنسان وهو في صلاته واقِفاً بين يدي الله، أو وهو يتلو القرآن أو وهو في ذكر الله فيقع في سُوءِ الأدَبِ مع الله. وفي النكاح غضٌ للبَصَرِ، وتحصِينٌ للفَرْجِ. وقد ورد في فضلِ ذلك وفي التحذيرِ مِنْ شواهِدِ الكتَابِ والسُّنَةِ ما لا يخْفَى على ذِيْ عِلْم وَبَصِيرَةٍ.

قَالَ الله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ مَّ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُّ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور: ٣٠].

وقال عليه الصلاة والسلام: «النظرة سَهم مَسمُومٌ مِنْ سِهامِ إِبْلِيْسَ...» الحديث.

وفي النكاح من الصبر على معاشرة النساء بالمعروف، والقيام بحقوقهن، والإنفاق عليهن وعلى العيال فضلٌ كبِيرٌ، وفيه فضلُ التّسَبُّبِ في

تحصيلِ أوْلادِ صالحين يعبدون الله تعالى، ويدعون لآبائِهِم، ويستغفرون لهم في حياتهم وبعد وفاتهم؛ وربّم مات بعضهم قبل البلوغ فيحصل لوالديهم من ثواب ذلك الحظُّ العظيم.

وفي تربيتهم، أعني الأولاد، وحُسْنِ القيام بهم لاسيها البنات منهم، ثوابٌ كثير، وفضلٌ كَبِيرٌ. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «دِيْنَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ الله، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقَتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِيْنَارٌ مَسَيلِ الله، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ». وقال على «مَا أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ». وقال على «مَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ».

\* \* \*

وقال ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبْلَغُوا الحِنْثُ () إِلّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنّة بِفَضْلِ رَحْمَّتِهِ إِيّاهُمْ » وفي رواية: «فقالت امرأةٌ: واثنان! فقال: أو اثنان». وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لأنْ أُقَدِّمَ سِقْطاً أَحَبُّ إِلِيّ مِنْ أَنْ أَخْلِفَ خُسِينَ فَارِسَا يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللهِ ». وورد: «أَنّ الأطْفَالَ يُعْطَونَ آنِيَةً فِيْهَا مِنْ شَرَابِ الجَنّةِ فَيَسْقُونَ آبَاءَهُمْ فِي مَوْقِفِ اللهِ يَا اللهِ عَلَمُهُ إِلّا اللهُ ، وَأَنّهُمْ يَقِفُونَ عَلَى اللهِ يَا اللهِ عَلَمُهُ إِلّا اللهُ ، وَأَنّهُمْ يَقِفُونَ عَلَى اللهِ يَا اللهَ عَلَمُهُ إِلّا الله ، وَأَنْ اللهُ بِإِذْ خَالِ اللهُ اللهُ عَلَمُهُ أَلِلا الله ، وَأَنْهُمْ اللهُ بِإِذْ خَالِ الله عَلَمُهُ اللهُ الله مَا اللهُ الله عَلَمُهُ اللهُ الله عَلَمُهُ اللهُ الله عَلَمُهُ اللهُ اللهَ عَلَمُهُ اللهُ إِلَا الله عَلَمُهُ اللهُ اللهُ الله أَنْ يَذْخُلُوهَا حَتّى يَذْخُلُهَا آبَاؤُهُمْ ؛ فَيَامُونَ أَنْ يَذْخُلُوهَا حَتّى يَذْخُلَهَا آبَاؤُهُمْ ؛ فَيَامُرُ اللهُ بِإِذْخَالِ

<sup>(</sup>١) أي لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم ؛ فيكتب عليهم الحنث والطاعة.

آبَائِهِمْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ».

\* \* \*

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أُبْتِلِي مِنْ هَلِهِ البَنَاتِ بِشَيءٍ فَأَحْسَنَ لَهُ سِثْراً مِنَ النّارِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ لَهُ شَلاثُ بَنَاتٍ يُودِّبُهُنَّ وَيَرْحَهُمُنَّ وَيَكُفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ البَنّةُ أَلبَتَةُ». قيل: في الرسول الله، وإن كانتا اثنتين؟ قال: «وإنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ» قال: فرأى بعض القوم أنْ لو قال: واحدة، لقال: واحدة. وقال على الذكور - عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنّة اللهُ الجَنّة يَعْدُهَا وَلمُ يُوثِرُ وَلَدَهُ - يعني الذكور - عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنّة » يَعْدُها وَلمُ يُوثِرُ وَلَدَهُ - يعني الذكور - عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنّة اللهُ الجَنّة اللهُ الجَنّة اللهُ الجَنّة اللهُ الجَنّة على وقد ومعنى - يئدها -: يدفنها حيّة ، كها كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. وقد يصدر من بعض الناس الأغبياء إذا أخبر بحدوث بنتٍ له أو لغيره من الكلمات الشنيعة الدالة على كراهية الأنثى وعدم الرّضا بها بها لا ينبغي. وذلك من المكروهات والمستقبحات، وهو قريبٌ ممّا وصف الله به أهل الجاهلية في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَمَدُهُم إِلْلَانَيْ ظُلُ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ اللهُ المِنْ المَوْرَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوَةٍ مَن سُورَةٍ مَا بُثِيْرَ بِعِ قَلْهُ مُنْ مَا اللهُ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ الله

فليحذر المؤمن التّقِيُّ مِنْ ذلك ـ أعنِي كراهية الأنثى ـ ومن إهانتِها، ومن إيثارِ ولده الذّكرَ عليها؛ فإنّه لا يدري فيمَنْ تكون البركة والعاقبة الحسنة.

\* \* \*

وينبغي لمن أراد التزوج أنْ يتحرَّى ذاتَ الدِّينِ والخيرِ والصلاحِ وإنْ

كانت فقيرة وغير فائقة في الجمال؛ فقد حثّ عليه الصلاة والسلام على ذات الدِّينِ، ورغّبَ فيها وقال: «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» فلا ينبغي للإنسان أنْ يتزوّجَ المرأةُ لما لها وجما لها فقط؛ فإنّ ذلك مكروهٌ. قال عليه الصلاة والسلام: «لَا تَزَوَّجُوْا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، ولَا تَزَوَّجُوْهُنَّ عَلَى ولَا تَزَوَّجُوْهُنَّ عَلَى الدِّينِ...» الحديث.

\* \* \*

ثم إنّ مَنْ قَصَدَ ترْكُ النكاحِ تَفرُّ عا للعلم والعبادة، وتباعُداً عن شواغل الدنيا وعلائقها، وكان مع ذلك فارغ القلبِ عن المَيْلِ إلى النساء والركون إليهن، فإنه لا بأس عليه في ترْكه ولا جُناح، فقد رأى ذلك وأخذ به جماعة من صالحي السلف والخلف، رحمهم الله. وقد قيل لبعضهم: ألا تتزوج؟ فقال: قد عجزَتُ عن تقويم نفسي، أفأضم إليها نفْساً ثانية؟! وقيل مثل ذلك لآخر منهم فقال: لو قدرتُ على تَطْلِيْقِ نفْسِي لطلقتُها. وقيل لبِشْرِ بن الحارث رحمه الله: إنّ الناسَ يتكلمون فيك، يقولون: إنّك تارِكُ للسّنةِ!! يُرِيدُونَ التزوّج، فقال: قولوا لهم: هُوَ مشغولٌ بالفريضةِ. انتهى.

قلتُ: فينبغي لمن أراد التزوج أن يتزوج بنيّةِ الاستِعَانَةِ على الدِّينِ والآخرة. ومن ترَكَ فينبغي أنْ يترُكَ بنيّةِ التّحفّظِ على الدِّينِ وإيثارِ جانبِ السلامَةِ والاحتياطِ؛ فيكون في تزوجه وترْكه على نيّةٍ صالحةٍ يصلح التقرّبُ بها إلى الله. فأمّا مَنْ يُعَوِّلُ في نكاحِهِ وفي ترْكِ النكاح على حظوظِ الدنيا وأغراضِها، وبواعثِ الطَبْعِ والشّهْوَةِ فهو بَعِيدٌ مِنَ الصّوابِ والتّأسّي

بصالحي السلف. والله الموفّق والمُعين لا ربَّ غيره.

الإحسان إلى الماليك والجيران وأما الإحسان إلى المهاليك والأرقّاء فقد وَرَدَ الأمْرُ به والحتّ عليه ؟ قال الله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِاَ يُنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَارِذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْمَسَاحِينِ وَالْمَاحِدِ بِالْجَسْبِ وَابْنِ وَالْسَاءِ : ٣٦].

وقال ﷺ: «لِلمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ بِالمَعْرُوفِ، وَأَنْ لَا يُكَلَّفَ مِنَ الْعَمَلِ مَا لا يُطِيقُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «اتّقُوا الله فِيها مَلكَتْ أَيْهانُكُمْ، أَطْعِمُوهُمْ مِنَ تَأْكُلُونَ وَاكْسُوْهُمْ مِنَ تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَها أَحْبَبْتُمْ فَأَمْسِكُوا، وَمَا كَرِهْتُمْ فَبِيْعُوا، وَلَا تُعَذّبُوا الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُونَ، فَها أَحْبَبْتُمْ فَأَمْسِكُوا، وَمَا كَرِهْتُمْ فَبِيْعُوا، وَلَا تُعَذّبُوا خَلْقَ الله؛ فَإِنّ الله تَعَالَى مَلكَكُمْ إِيّاهُمْ وَلَوْ شَاءَ لَللّكَهُمْ إِيّاكُمْ». وقال رجل: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلّ يَوْم سَبْعِينَ مَرّةً».

وورد أيضاً عنه عليه الصلاة والسلام: «(لَا يَدْخُلُ الْجَنّة سَيِّعُ اللَّكَةِ» وهو الذي يسيء إلى ما مَلَكَتْ يمينه. ومِنَ الإساءَةِ إلى المملوك. أنْ لا يقوم له بها يكْفِيهِ مِنَ الطعامِ واللباسِ، وأنْ يكلّفهُ مِنَ الخِدْمَةِ فوقَ ما يطيق، وأن يشتمه ويضربه بغير حق؛ فإن فَعَلَ به شيئاً مِنْ ذلك اقْتُص له منه في الدار الآخرة كها وردت به الأحاديث. ومها ضربه أو شتمه على أمْرٍ يستوجِبُ به ذلك فعليه أنْ لا يَجُورَ، ولا يتجاوزَ الحَدَّ، وإنْ عَفَا وصَفَحَ كان ذلك أحسن وأجل، وكان له فيه الثواب العظيم مِنَ الله عزَّ وجل.

وعلى مَنْ مَلَكَ شيئاً من الحيوانات والبهائم أنْ يتعهد َهَا ويتفقد َهَا، ويُحسِنَ النّظرَ عليها؛ يتولى ذلك بنفسه، أو يُوليهِ مَنْ يَثِقُ به مِنْ أولادِهِ

وحدَمِهِ؛ فإنّه إنْ لم يَفْعَلْ ذلك وَقَعَ في الإثم والحَرَجِ. وفي الحديث: «إِنَّ الْمُرَأَةُ دَخَلَتْ النَّارَ فِي هِرَةٍ رَبَطَتْهَا لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ».

\* \* \*

وأما الإحسان إلى الجيران: فقد أَمَرَ اللهُ به في قوله تعالى: ﴿ وَاعَبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَى الْمُسَدِكِينِ وَالْجَارِ ذِى وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَسْدَيْكُ وَالْمَسَدِكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَدِكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ [النساء: ٣٦].

وقد عظم رسول الله الله الله الله الله الله المحسان إليه، وبالغ في النه عن إيذائِهِ، حتى قال عليه الصلاة والسلام: «مَا زَالَ جِبْرِيْلُ في النه عِي بِالجَارِ حَتّى ظَنَنْتُ أَنّهُ سَيُورِّنَهُ» أي يجعل له نَصِيباً مِنَ الإِرْثِ في مالِ جارهِ. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمَ جَارَهُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ آذَى جَارَهُ فَقَدْ آذَانِي، وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ آذَى جَارَهُ فَقَدْ آذَانِي، وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «وَاللهِ لَا يُؤمِنُ مَنْ لمُ وَمَنْ آذَى الله )». وقال عليه الصلاة والسلام: «وَاللهِ لَا يُؤمِنُ مَنْ لمُ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» يعني بذلك شره وأذاه وفتنته. والله أعلم

وحقَّ الجارِ عظيمٌ، والإحسان إليه مِنْ أهمِّ اللهمّاتِ في الدين، ولا يتم الإحسان إلا بِكَفِّ الأذى عنه، واحتمال الأذى منه إنْ آذاك، مع اصطناع المعروف وبذل الإحسان إليه حسب الاستطاعة، وذلك وصْفُ كُلّ مُؤمِنِ كَامِلِ الإيمانِ كما قال عليه الصلاة والسلام: «أَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُؤمِناً».

وأحقّ الجيران بالإحسان الأقربُ منهم بَاباً إليك فالأقرَبُ.

وفي الحديث: «إِنّ مِنَ الجِيْرَانِ مَنْ لَهُ ثَلاثَةُ حُقُوقٍ وَهُوَ الجَارُ الْسُلِمِ ذُوْ الْقَرَابَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقّانِ وَهُوَ الجَارُ الْسُلِمِ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّى وَاحِدٌ وَهُوَ الجَارُ اللّسلِمِ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّى وَاحِدٌ وَهُوَ الجَارُ اللّهِلِمِ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّى وَاحِدٌ وَهُوَ الجَارُ الذّمِي حَقَّ الجِوَارِ مع كُفْرِهِ تَعْرِفُ الجَارُ الذّمِي عَقَى الجِوَارِ مع كُفْرِهِ تَعْرِفُ به عِظْمَ تأكيدِ حق الجارِ ومحلّه مِنَ الدّينِ. فعليك رحمِكَ اللهُ بالإحسانِ إلى به عِظمَ تأكيدِ حقّ الجارِ ومحلّه مِنَ الدّينِ. فعليك رحمِكَ اللهُ بالإحسانِ إلى جيرانِكَ حسبَ الإمكانِ بعد كَفِّ الأَذَى عنهم مطلقاً، واحتهال الأذَى منهم إنْ كانَ. واستعَنْ بالله واصبر ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلّا الّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلّا اللّهِ عَظِيمِ ﴾ [نصلت: ٣٠].

وقد ذكر الإمام حجة الإسلام في «الإحياء» وغيره؛ حديثاً جامِعاً فيا ينبغي للجار أنْ يفعلَهُ مع جاره، فقال رحمه الله: قال عليه الصلاة والسلام: «أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الجَارِ؟ إِنْ اسْتَعَانَ بِكَ أَعَنْتُهُ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتُهُ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتُهُ، وَإِنْ اسْتَقْرَ جُدْتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ تَبِعْتَ جَنَازَتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ افْتَقَرَ جُدْتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ تَبِعْتَ جَنَازَتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّاتُهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيْبَةٌ عَزَيْتَهُ، وَلا تَسْتَطِلْ عَلَيْهِ بِالبِنَاءِ فَتَحْجِبَ عَنْهُ الرّيحَ إِلّا بِإِذْنِهِ، وَلا تُؤذِهِ، وَإِنْ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ؛ فَإِنْ لمْ تَفَعَلْ فَأَدْخِلْهَا الرّيحَ إِلّا بِإِذْنِهِ، وَلا تُؤذِهِ، وَإِنْ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ؛ فَإِنْ لمْ تَفَعَلْ فَأَدْخِلُهَا بِرّاً وَلا يَخْرِفَ إِلّا بَاذُهُ مِنَا اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وقد كان السلف الصالح يُبالِغونَ في الإحسان إلى الجيران وكفً الأذَى عنهم إلى الغاية والنهاية؛ حتى بلغنا أنّهُ كثُرَ الفأرُ في دارِ بعضهم فقيل له: لو اقتنيّتَ هِرّاً؟ فقال: أخَافَ أنْ يَهْرِبَ الفَأرُ منه إلى ديارِ الجيران؛ فيكون ذلك مِنَ الأذَى لهم.

<sup>(</sup>١) القتار ـ بضم القاف ـ ريح القدر والشواء ونحوهما.

الإحسان

وأما الإحسان إلى الأصحاب: فهو مأمورٌ به، ومُرغَّبٌ فيه، ومندوبٌ إليه. وللأصحاب حقوقٌ تجِبُ مراعاتُها وتتأكَّدُ المحافَظَةُ عليها؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ - شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَنَّى الأصحاب وَالْمَسَكِكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ [الساه: ٣٦].

وروي عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: ((مَا مِنْ صَاحِب يَصحَبُ صَاحِباً وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارِ إِلَّا سُئِلَ عَنْ صُحْبَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ هَلْ أَقَامَ فِيْهَا حَقُّ الله أَوْ أَضَاعَهُ؟).

وقال عليه الصلاة والسلام: (﴿ خَيْرُ الأَصْحَابِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الجِيْرَانِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ». وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَا تَحَابُ اثْنَانِ إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ» وفي رواية: ((أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ».

وأصلُ الصحبَةِ صِدْقُ المحبّةِ وصَفَاءُ المودّةِ، ومهما كان ذلك في الله ولله فثوابه عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَجبَتْ عَبَّتِي لِلمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ». وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹يَقُولُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلالِي، اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي).

وقال عليه الصلاة والصلاة: ((مَنْ سَرّهُ أَنْ يَجِدَ حَلاوَةَ الإِيْمَانِ فَلْيُحِبُّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ »، وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّهِ، فَذَكَرَهُمْ حَتَّى قَالَ: وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ...» الحديث.

فإذا أحبَّ الإنسانُ الإنسانَ وَأَلِفَهُ وصَاحَبَهُ لآنَهُ يُحِبُّ اللهَ ويعمَلَ بطاعتهِ كان ذلك مِنَ المحبَّةِ في الله تعالى.

وإذا أحبّه وصحبَه لأنه يُعينُهُ على دِيْنِهِ ويُساعدُهُ على طاعَةِ ربّهِ فقد أحبّه في الله؛ وإذا أحبّه وصَحِبَهُ لأنّه يُعِينُهُ على دُنْيَاهُ التي يَسْتَعِينُ بها على أخراه فقد أحبّه في الله تعالى.

وإذا أحبّه وصَحِبهُ لأنّه وَجَدَ طَبْعَهُ يَمِيلُ إليه ونفسه تأنسُ به، أو لأنه يُعينهُ على دُنْيَاهُ وأسبابِ معاشهِ التي يتمتّعُ بها فتلك محبّةٌ طَبْعِيةٌ ليستْ مِنَ المَحبّةِ لله في شيءٍ، وتلك صُحْبَةٌ نفسانية اقتضاها مَيْلُ الطَبْعِ ولكنها مُباحَةٌ، ولعلّها لا تخلُو مِنْ خير إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

وأما إذا أحبّهُ وصاحبَهُ لأنّهُ يُعِينُهُ على المعصِيةِ والظُّلْمِ، ويُساعِدُهُ على أسبابِ الفِسْقِ والمُنْكِرِ فتلك محبّةٌ وصُحْبَةٌ مَذْمُومَةٌ قَبِيْحَةٌ، وهي في سبيل الشيطان وليست مِنَ الله في شيءٍ، وهي التي تنقلبُ في الآخرةِ عَدَاوَةٌ وربّها انقلبَتْ في الدنيا قبْلَ الآخرةِ عَال الله تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَامُ يَوْمَهِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولً إِلّا ٱلمُتّقِينَ ﴾ الزعرف: ١٧].

\* \* \*

فينبغي لك أيها الأخ أنْ لا تحبَّ ولا تَصْحَبَ إلّا أَهْلَ التقوى وأهل العلم، وأهل الزهد في الدنيا من عباد الله الصالحين، وأوليائه المؤمنين؛ فإن

المَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ فِي الدنيا والآخرة كما في الحديث الصحيح، وكما قال عليه الصلاة والسلام: «المَرْءُ مِنْ جَلِيْسِهِ، وَالمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ الصلاة والسلام: «الجَلِيْسُ الصّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الوَحْدَةِ، وَالوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنَ الجَلِيْسُ الصّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الوَحْدَةِ، وَالوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنَ الجَلِيْسِ السُّوْءِ».

فصحبة المتقين والصالحين قُرْبَةٌ إلى الله، وهي الصحبة المحمودة المشكورة، وفي فضلها وردت الأخبار والآثار الكثيرة، وهي المحبّة لله وفي الله التي عظم فضلها وثوابُها، وارتفع قدْرُهَا ومحلّها مِنَ الدِّينِ.

وأما صُحْبَةُ الأشرادِ، ومَنْ لا حيرَ في صُحبته مِنَ الغافلين المُعرِضِينَ عن الله وعن الدار الآخرة فهي الصحبة المذمومة المُمقُوتَة، لأنّ أهلَّ الشرِّ والفَسَادِ يَتَعَيِّنُ بُغْ ضُهُمْ في الله، وتجبُ مُبَاعَدَتُهُمْ ومجانَبَتُهُمْ، وذلك مِنَ اللهِ عاللهِ عن الله ولله مَنْ برَّ مِنْ عِبَادِ الله واتقى؛ أَبْغَضَ اللهِ عالية ولله مَنْ برَّ مِنْ عِبَادِ الله واتقى؛ أَبْغَضَ لا محالَة مَنْ عَصَى الله وأعرض عن طاعته؛ فإنّ الحُبّ في الله والبُغْضَ في الله مُتلازِمَانِ لا يصحُّ أحدُهما بدونِ الآخر، وهُمَا مِنَ الدِّينِ بِمَنْزِلَةٍ عَالِيةٍ رَفِيعَةٍ، مُتلازِمَانِ لا يصحُّ أحدُهما بدونِ الآخر، وهُمَا مِنَ الدِّينِ بِمَنْزِلَةٍ عَالِيةٍ رَفِيعَةٍ، وقد قال رسول الله والبُغْضُ في وقد قال رسول الله والسلام: «أَفْضَلُ الأَعْبَالِ الحَبُّ فِي اللهِ وَالبُغْضُ فِي اللهِ الطَلام: «وَهَلُ الدِّيْنُ إِلّا الحُبُّ فِي اللهِ وَالبُغْضُ فِي اللهِ» الحديث وأوحى الله إلى عيسى عليه السلام: «لو عَبَدْتَنِي بِعَبَادَةِ أَهْلِ السَّاءِ وَأَهْلِ الأَرْضِ وَحَبُّ فِي لَيْسَ، وَبُغْضٌ فِي لَيْسَ، مَا نَفَعَكَ ذَلِكَ عِنْدِي». السّاء وَأَهْلِ الأَرْضِ وَحَبُّ فِي لَيْسَ، وَبُغْضٌ فِي لَيْسَ، مَا نَفَعَكَ ذَلِكَ عِنْدِي».

وقال عيسى عليه السلام: «تَحبَّبُوا إِلَى اللهِ بِبُغْضِ أَهْلِ المَعَاصِي، وَتَقرَّبُوا إِلَى اللهِ بِالبُعْدِ عَنْهُمْ، وَاطْلِبُوا رِضَا اللهِ تَعَالَى بِسُخْطِهِمْ».

وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى -: مقاطَعَةُ الفاسِقِ قُربَانٌ إلى

الله. انتهى.

فتَبيَّنَ بها ذكرنا: أنّه ينبّغِي للمؤمِنِ ويَتَعَيَّنُ عليه أَنْ يُحِبَّ أَهْلَ الخيرِ والدِّينِ والعلمِ والصلاحِ أَحْياءًا وأَمْواتاً، ويُبْغِضَ أَهْلَ الباطِلِ والفَسَادِ والظَّلْم والفُسُوقِ أَحْياءًا وأَمْوَاتاً.

وينبّغي له أيضاً: أنْ يختارَ صُحْبَةَ الأخيارِ والأبْرَارِ، وَيَجْتَنِبَ صُحْبَةَ الأشْرَارِ والفجّارِ، وفي الحديث: «لَا تَصْحَبْ إِلّا مُؤمِناً، وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ الأشْرَارِ والفجّارِ، وفي الحديث: «لَا تَصْحَبْ إِلّا مُؤمِناً، وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلّا تَقِيلٌ» وأنَّ مَنْ لم يجد مؤمناً تقياً برّاً صالحاً يصحبه ويعاشره فالعزلة والانفراد خير له وأصلح من مخالطة أهل الشر والفساد؛ فإن خِلطة المفسدين عظيم ضررها، كثير شرها، وفيها آفات كثيرة، وبليّات هائلة عاجلة وآجلة، فمنها: استراق الطبع من الطبع من حيث لا يشعر الإنسان، ومنها: أن مشاهدة أهل الغفلة والإعراض تقتضي الأنس بهم، والميل إلى ما هم عليه من سوء الحال، وتهون على القلب وقع المعاصي، وتجر إلى التشبه هم عليه من سوء الحال، وتهون على القلب وقع المعاصي، وتجر إلى التشبه بهم، والاستحسان لأقوالهم وأفعالهم؛ وفي ذلك يقول الشاعر:

عَنِ المَرْءِ لا تَسْأَلُ وَسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ فَكُلَّلُ قَلِينٍ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِي وَقَالِ الآخر:

مَا يُبْرِئُ الْجُرْبَاءَ قُرْبُ سَلِيْمَةٍ مِنْهَا، وَلَكِنَ السَّلِيْمَةَ تَجْرَبُ

وبهذا السبيل تعرِف ما في خلطة الأخيارِ وأهْلِ الصّلاحِ: مِنَ المَصَالِحِ وَالْمَالِحِ، والفوائِدِ العاجِلَةِ والآجِلَةِ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَثَلُ الجَلِيْسِ الصّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ: إمّا أَنْ يُحْذِيْكَ – أي يُعْطِيكَ –، وَإِمّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمّا أَنْ تَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةً طَيّبَةً. وَمَثَلُ الجَلِيْسِ السُّوْءِ كَنَافِخِ

الكِيْرِ: إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً مُنْتِنَةً».

فإنْ قُلْتَ: قد يصحَبُ الإنسانُ صاحِباً مِنْ أَهْلِ الخيرِ والطاعَةِ، ثم يطرأ عليه ما يُغيِّرُ ذلك مِنَ الغفْلَةِ والمِعْصِيَةِ، فها الذي ينبَّغِي لصاحبِهِ أَنْ يعامِلَهُ به؟

فأقولُ ينصحُهُ باللطْفِ والرَّفْقِ حتَّى يردَّهُ إلى الله؛ فإنْ رَجَعَ وإلَّا وعظهُ وَأَغْلَظَ عليه وخوّفَهُ بالله. فإنْ لم ينفَعْ فيه ذلك وأيسَ مَعَهُ، جَانَبَهُ وأعْرَضَ عنه، وانتظَرَ فيه أمرَ الله. فإنْ عادَ إلى ما كان عليه مِنَ الخيرِ عادَ لَهُ؛ وإلَّا فلا خَيْرَ في صُحْبَةِ مَنْ لا خَيْرَ فيهِ.

فإنْ قُلْتَ: الذي ينبغي للإنسان ويَتَعيّنُ عليه: بُغْضُ أَهْلَ المعاصي وجمانبتُهم، وترْكُ المعاشرَةِ والمخالطَةِ لهم، ومع ذلك فالإنسانُ مأمُورٌ بالنّصِيْحَةِ للمُسلِمِينَ عُموماً، وبِدَعْوَةِ أَهْلِ الشرِّ والمَعْصِيةِ إلى الخير والطاعة.

فأقولُ: الأمْرُ كذلك، ولكن النصيحة والدعوةُ إلى الخير لا تقتضي معاشرَةً ومُخالطَةً؛ بل إذا لقيهم ورأى للنصيحة والدعوة إلى الخير مَوْضِعاً فيهم فَعَلَ ذلك معهم، وإنْ قصدَهُم بذلك وكان مِنْ أهلِهِ إلى أماكِنِهِمْ مِنْ غير مُعَاشَرَةٍ ولا مُخَالطَةٍ فهو أيضاً مأمورٌ به ومَنْدُوبٌ إليه مِنْ أهله، وفي محله فاعلم ذلك، ولا يُلبّسَ عليك الشيطان. فإنّ السبيل واضِحٌ، والحقّ غَيْرَ مُلْتَبِس بالبَاطِل.

\* \* \*

ثم اعلم: أنَّهُ ينبّغي لك إذا قصَدْتَ صُحْبَةَ أَحَدٍ ومصادَقَتَهُ؛ ليكون

لَكَ جَلِيْساً وأنِيْساً ومُعَاوِناً على أمور آخرَتِكَ ودُنْيَاكَ أَنْ تُقدِّمَ قَبْلَ عَقْدِ الصَّحْبَةِ واختيارِ هَا حُسْنَ النَّظَرِ والاختبارِ، والتَّفْتِيْشَ عن أحوالِ مَنْ تُريدُ الصَّحْبَةِ واختيارِ هَا حُسْنَ النَّظَرِ والاختبارِ، والتَّفْتِيْشَ عن أحوالِ مَنْ تُريدُ أَنْ تَصْحَبَهُ وتتّخِذَهُ صَدِيقاً؛ فإنْ كان يُصْلِحُ لذلِكَ صَحِبْتَهُ وإلا تَرْكَتَ؛ فليس كلُّ أَحَدٍ يَصْلُحُ للصَّحْبَةِ والمُعَاشَرَةِ، وَرُبَّ صُحْبَةٍ لم تتقدّمها الخِبْرَةُ وحُسْنُ النَّظَرِ تعودُ وَحْشَةً وَعَدَاوَةً في أَسْرَع وَقْتٍ.

### \* \* \*

وقد قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى: إذا أردتَ صُحْبَةَ أَحَدٍ فَرَاعِ فيه خُسُ خِصَالٍ: العقلُ، والخُلُقُ الحَسَنُ، والصّلاحُ، وأنْ لا يكونَ حَرِيْصاً على الدنيا، وأنْ لا يكون كَذّاباً. انتهى كلامه مختصراً، وهو الغاية في ذلك والكفاية.

ثم إذا انعقدَتْ الصُّحْبَةُ، وتمَّتْ المَودَّةُ بينَكَ وبَيْنَ صاحِبٍ فقد تَوجَّهَتْ عليك له حقوقٌ لا بُدّ لك مِنَ القِيامِ بها، وإلّا كانت الصحْبَةُ صُورَةً بلا حَقِيقَةٍ لا نَفْعَ فيْهَا ولا طَائِلَ لها.

## \* \* \*

وحقوقُ الصّحْبَةِ كَثِيرَةٌ، وجملتها: أَنْ تُحِبَّ لَهُ ما تُحِبُ لِنَفْسِكَ مِنَ السِّرِ، وأَنْ تَكْرَهَ له ما تكرهه لنفسِكَ مِنَ الشِّرِ. وأَنْ تُنْزِلَهُ مَنْزِلَةَ نفسِكَ في الاهْتِهَامِ بأمورِهِ، والسّعيِّ في مصالحِهِ، وقضاءِ حوائجِهِ، والسّرُورِ بِمَسَارّهِ وَالاهْتِهَامِ بِمَكَارِهِهِ. وأَنْ تَجتهِدَ في إدخالِ السّرُورِ عليه بكُلِّ وَجْهٍ أَمْكَنكَ، وأَنْ تَحفظُهُ حاضِراً وغَائِباً وَحَيّاً وَمَيّتاً. وأَنْ تُحسِنَ الوَفَاءَ مَعَ أهلِهِ وأولادِهِ وأقارِبِهِ بعد مماته وفي حياته كذلك، وأَنْ تُواسِيَهُ مِنْ مَالِكَ عندَ حاجته، وإنْ وأقارِبِهِ بعد مماته وفي حياته كذلك، وأَنْ تُواسِيَهُ مِنْ مَالِكَ عندَ حاجته، وإنْ

على

آثرتَهُ على نفسِكَ كان أحسن وأفضل، على مثل ما كان عليه السلف الصالح رحمة الله عليهم، فقد كانت لهم سِيرٌ وأفعالٌ مع مَنْ صحبَهُمْ وعاشَرَهُمْ عُمُودَةً مشهورةً حتى كان أحدُهُم يأتي إلى بيت صديقه في غيبته فيأكل مِنْ طعامه، ويأخُذ مِنْ متاعِهِ ما أرادَ، وكان الآخَرُ يَفْعَلُ معَ أخيه كذلك.

وقيل لبعضهم: أخوك أحبُّ إليك أمْ صديقُك ؟ فقال: إنها أُحِبُّ أَخِي - أي مِنَ النسب - إذا كان صديقي. وقال بعضهم لبعض مَنْ قَدِمَ عليه: هل يُدْخِلَ أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ منه ما أراد؟ فقال: لا. فقال: لستُمْ إذاً بإخْوَانٍ، وكان الرجلُ منهم يقوم بأولاد صديقه وأهله بعد وفاته، حتى أنهم لا يفقدون من أبيهم إلا وجهه، وحكاياتهم في ذلك كثيرة معروفة. وهذا أمْرُ قَدْ تُودِّعَ منه مِنْ زَمَانٍ سابِقٍ، ولم يبقَ مِنَ الأُخُوَّةِ في الله والصداقة إلا صُورٌ وَرُسُومٌ لا حاصِلَ تحتها! وقد أشبع الكلام في شرائط الصحبة وحقوقها وآدابها: الإمام حجة الإسلام في كتاب الصحبة من (الإحياء)، وذكر من ذلك في ((بداية الهداية)) نبذةً صالحة.

وعلى الجملة: فكل ما يجب عليك لعامة المسلمين من الحقوق، أو يُستحَبُّ، فَفِعْلُ ذلك مع الصديق والصاحبِ آكَدُ، وأكثرُ اسْتِحْبَاباً.

ثم إنّ للمُسْلِمِ على المُسْلِمِ حُقُوقاً كثيرة، وقد ذكرنا منها طرفاً في «ررسالة المعاونة» فانظره إن شِئْتَ.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ، فَقِيْلَ: وَمَا هِيَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأْجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرضَ فَعُذْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ». وَمِنْ آكَدِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: النصيحةُ في الدِّينِ، والمعاونةُ على البِرِّ والتقوى، والحثّ على طاعَةِ الله ربِّ العالمين.

ومِنْ أَهُمَّ الحَقُوقِ: سَتْرُ العَوْرَاتِ، وتَفْرِيجُ الكُرُبَاتِ، وَالمَعَاوَنَةُ فِي المُهَاّتِ، وقَضَاءُ الحاجَاتِ، وإِعَاثَةُ المَلْهُ وفِ، وَنُصْرَةُ المَظْلُومِ، وإِعَانَةُ اللَّهِ عِيفِ، والتَّيْسِيرُ عَلَى المُعْسِرِ، والتَّوْقِيرُ للكَبِيرِ، والرَّحْةُ للصّغِيرِ، وَأَنْ لا يُعْفِر السّخيفِ، والتَّعْقِرَةُ ولا يُخْذِلَهُ، ولا يُوذِي أَحَدًا مِنَ المسلمين، ولا يَسْتَخِفَّ به، ولا يحتقِرَةُ ولا يُخْذِلَهُ، ولا يَسْخَرُ منه ولا يَشْتَغِنَ به، وأَنْ لا يَغُشَّ أَحَدًا مِنَ المُسلمين، ويفرَحَ بِمَسَارِهِمْ يَعْفَرُ منه ولا يَظُنَّ به السّوءَ، وأَنْ لا يَعْشَ بأمورِ المسلمين، ويفرَحَ بِمَسَارِهِمْ، وأَنْ يَهتم بأمورِ المسلمين، ويفرَحَ بِمَسَارِهِمْ، وأَنْ يَهتم بأمورِ المسلمين، ويكرَهَ هم ما يَكْرَهُ ويغتَمَّ بها يَسُووُهُمْ، وأَنْ يَحِبّ لسَائِرِهِمْ ما يُحِبُّ لنفسِهِ، ويكرَهَ هم ما يَكْرَهُ لنفسِهِ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لَا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ لَا يُعْفِيهُ بَعْضَاً». وقال عليه الصلاة والسلام: «لَا يُومِنُ أَحَدُكُمْ مَتّى يُمِبَّ لِأَمْسِلمِ كَالبُنْيِانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضَاً». وقال عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ مِنّا مَنْ لمُ يَهْتَمْ بِأَمْرِ المُسْلِمِينَ فَلْيُسْ مِنْهُمْ» وقال عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ مِنّا مَنْ لمْ يَهْتَمْ بِأَمْرِ المُسْلِمِينَ فَلْيُسْ مِنْهُمْ» وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لَمْ يُهَمّ مَنْ الظّلْم فَلَيْسُ مِنّا مَنْ لمْ يَهْتَمْ وَالسلام: «قَال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عُشِنَا فَلَيْسُ مِنْهُمْ وَلَكَ نَصْرُهُ وَلَاكَ نَصْرُهُ وَلَاكَ فَالَكُ فَالَكُ فَالَكُ فَاللَهُ مَنْ الظّلْم فَلَلِكَ نُصْرَة لَكَ أَنْ مَثْلُومًا فَكَيْفَ نَنْطُرُهُ ظَالِا ؟» قال ﷺ: «مَنْعُهُمُ مِنَ الظّلْم فَلَلِكَ نُصُرَةً لَكَ نُصْرَةً لَكَ أَنْ مَا فَلَكُ مُن الظّلُومَ قَلَلِكَ نُصُرَةً لَكَ أَنْمُ مَا لَكُ أَلُولُ مَا فَلَكُ أَنْ مُنْ الظّلُومَ قَلَيْ لَلْ فَالَكُ فَعُلُلُ وَلَا عَلْهُ لَا لَا الْمُؤْلُولُ مَا الْعَلْمُ وَلَا لَا السلام والسلام والسلام اللهُ عَلَى المَعْلَدُ والْمُؤْلُولُ اللهُ الْهُ اللهُ ا

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹﴿لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلا تَبَاغَضُوْا وَلا تَبَادَ اللهِ إِخْوَانَا، المُسْلِمُ وَلا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانَا، المُسْلِمُ أَخُوْ المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْفِرُهُ وَلَا يُكَذَّبُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِنَّ المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْفِرُهُ وَلَا يُكَذّبُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَخْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ. فَلَا اللهُ عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤمِنٍ كُرْبَةً مِنَ كُرَبِ اللهُ اللهُ عَنْهُ مُؤمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...» الحديث.

وقال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ) واللهُ يقولُ الحقَّ وهُوَ يَهْدِي السِّبِيْلَ.

es \* 300

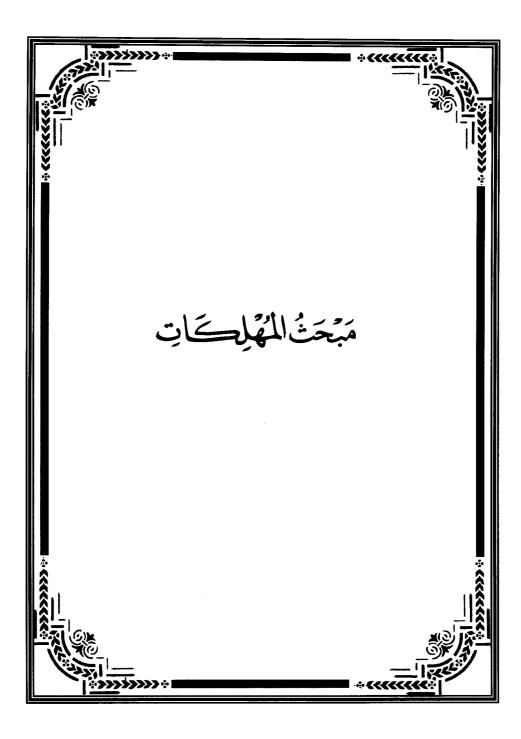

واعْلَمُ وا مَعَاشِرَ الإِخْوَانِ أَغْنَانَا اللهُ وإِيّاكُمْ بِحَلالِهِ عَنْ حَرَامِهِ، طلب وبطاعَتهِ عَنْ معصِيتِهِ، وبفضلهِ عمّنْ سِوَاهُ:أنّ الورعَ عَنِ المُحرّمَاتِ العلال والشّبهَاتِ، وطلب الحلالِ والأكلِ منه مع اجتِنَابِ الحرَامِ رَأْسَاً اكتساباً وأكْلاً وغيرَ ذلك، كلُّ ذلك مِنْ أَهَمِّ اللهيّاتِ في الدِّينِ، ومِنْ أَفْضَلِ ما يَتَقرّبُ به العبادُ إلى الله ربِّ العالمين؛ قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَا فِي الدِّرِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ واللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَلًا طَيِبَا ۚ وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: ٨٨] وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْكُواْ أَمُوالَكُم مُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: ٨٨] وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْكُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم إِلَّا اللّهَ مَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَحْكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا آنَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَ أَلَو الْمُلَامًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ وَلَاكُ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء: ٢٩-٣٠].

وقى ال رسول الله ﷺ: ‹‹خَـيْرُ دِيْـنِكُمْ الـوَرَعُ›› وقى ال عليه الـصلاة والسلام: ‹‹يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، كُنْ وَرِعَاً تَكُنْ أَعْبَدَ النّاسِ..›› الحديث.

 يَدَيْهِ إِلَى السّمَاءِ يَا رَبُّ يَا رَبُّ! وَمَطْعَمه حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَثْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَهُ حَرَامٌ وَعُلِّ الْجَنّةَ لَحُمٌ وَعُلْقَى بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِلْإِلْكَ»! ؟ وقال ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنّة لُحُمُ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ». وقال عليه الصلام: «لَأَنْ تَجْعَلَ فِي فِيْكَ ثُرَابَا خَيْرُ لَكَ مِنْ أَنْ تَجْعَلَ فِيْهِ طَعَاماً حَرَاماً». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ اكْتَسَبَ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ لِمُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَإِنْ أَنْفَقَ مِنْهُ لِمُ يُبَارِكُ لَهُ فِيْهِ، وَإِنْ تَرَكَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ كَانَ زَادُهُ إِلَى النّارِ» الحديث.

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ اشْتَرَى ثَوْبَاً بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَمٌ مِنْ حَرَام لِم يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ» فإذا كان هذا في الثوب الذي يكون عُشْرُ ثَمنِهِ حراماً، فكيف يكون الحال لو كان الثَّمَنُ كلّهُ مِنَ الحرام!؟ وإذا كان هذا الثوب الذي يكون على ظاهر الجسد، فكيف يكون الحال في الطعام الذي يكون في باطن الجسد ويجري في اللحم والدم والعروق والعظام وسائر أجزاء البدن!؟ فتأمّلوا ذلك جداً، وأمْعِنُوا فيه النظر، واتقوا الله واحذروا.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يَقبَلُ الله تعالى صلاةَ امْرِئٍ وفي جَوْفِهِ لُقْمَةٌ حَرَامٌ.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو صلّيتم حتى تكونوا كالحنايا، وصمتم حتى تكونوا كالحنايا، وصمتم حتى تكونوا كالأوتار (١) لم يُتَقبّلُ ذلك منكم إلا بِورَع حاجِزٍ. ويُقال: إِنّ في التوراةِ: مَنْ لم يُبَالِ مِنْ أَينَ مَطْعَمُهُ لمْ يُبَالِ اللهُ مِنْ أَي أبوابِ النار أَدْ خَلَهُ.

<sup>(</sup>١) الحنايا: جمع حنية. وهي القوس، والمراد: حتى صرتم كالأقواس في الانحناء من طول الركوع والسجود، وكالأوتار في النحافة والهزال مِنْ شدّةِ الجوع.

وقال سفيان الثوري رحمه الله: مثل الذي يُنفِقُ في طاعة الله مِنَ الحرامِ مثلُ الذي يغسل الثوب المتنجّسَ بالبَوْلِ. انتهى. وذلك لا يُطَهّرُ الثوبَ؟ ولكنه يزيدُ في نجاسته.

وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: رَدُّ دِرْهَمٍ مِنْ شُبْهَةٍ أَحبُّ إلى الله مِنَ التَّصَدُّقِ بِهِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ومَائَةِ أَلْفِ وَمِائَةِ أَلْفٍ، حتى عَدَّ سِتْهِائَةَ أَلْفٍ.

وقال سهل بن عبد الله التُّسَترِي رحمه الله: مَنْ أَكَلَ الحرامَ عَصَتْ جوارِحَهُ شَاءَ أَمْ أَبَى، عَلِمَ أَمْ لمْ يَعْلَمْ، وَمَنْ أَكَلَ الحَلالَ أَطَاعَتْ جَوَارِحَهُ شَاءَ أَمْ أَبْنَى، عَلِمَ أَمْ لمْ يَعْلَمْ، وَوُفِّقَ للخَيرَاتِ. وكان السّلَفُ رحمهَمُ اللهُ يقولون: كُلْ مَا شِئْتَ فمِثْلُهُ تَعْمَلْ. انتهى.

قُلْتُ: والذي يأكُلُ الحَرَامَ والشَّبُهَاتَ وَإِنْ عَمِلَ بالطَاعَاتِ في الظَّاهِرِ، فطاعاتُهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٌ، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [المالدة: ٢٧].

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّ اللهَ طَيّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلّا طَيّبًا». ولابُدّ أَنْ يَعْرِضَ لآكِلِ الحَرَامِ في طاعته مِنَ العَوَارِضِ الظّاهِرَةِ والباطِنَةِ ما يُفسِدُهَا عليه، ويُحبِطُهَا ويُحرِجُهَا عَنْ كَوْنِها طاعَةٌ، ومَنْ تأمّلَ ذلك وَجَرّبه يُفسِدُها عليه، ويُعبِطُها ويُحرِجُها عَنْ كَوْنِها طاعَةٌ، ومَنْ تأمّلَ ذلك وَجَرّبه مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ عَرَفَهُ إِنْ لَم يَكُنْ مَعْرُوراً مُسْتَدْرَجَاً. فقد تَبَيّنَ لكم واتّضَحَ: أنّ الحرام يجِبُ اجْتِنَابُهُ بِكُلِّ حَالٍ، ويَتَعَيّنُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ، والبعد عنه بكل وجه.

\* \* \*

وأما الشُّبُهَاتِ: فيتأكَّدُ اجتنابُهَا وربَّما وَجَبَ، وفي الحديث الصحيح:

«مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرامِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لا يُرِيْبُكَ» انتهى.

والشُّبُهَاتُ كل شيءٍ تَتَشَكَّكُ فيه، وتَتَردَّدُ في كَوْنِهِ حَلالاً أَوْ حَرَاماً، شَكَّاً وَتَردُّداً يَنْشَأُ عَنْ أَسْبَابٍ مُتَعَارِضَةٌ، فها كان مِنَ الشَّبُهَاتِ أَصْلُهُ الحِلُّ، ثُمّ طَراً الشَّبُهَاتِ أَصْلُهُ الحِلُّ عَنْ هذه الشَّبُهَةُ فَضِيلَةٌ مُهِمّةٌ، وما كان مِنَ الشَّبُهَاتِ أَصْلُهُ التحرِيمُ، ثم طراً الشَّكُ الشَّبُهَاتِ أَصْلُهُ التحرِيمُ، ثم طراً الشَّكُ في حِلّهِ فهذه شُبْهَةٌ يَجِبُ اجتنابُهَا اعْتِهاداً على الأصْل.

وأقسام الشَّبُهَاتِ كثيرَةٌ مَتفاوِتَةٌ، والوَرَعُ عَنْ سَائِرِهَا مُهِمٌّ مُتأكّدٌ؛ إلّا ما كان مِنْ ذلك يرجع إلى الوسْوَسَةِ والأوْهَامِ التي لا مُسْتَنَدَ لها ولا سَبَبَ يدُلُ عليها، مثل أنْ يقولَ الإنسانُ: أمْوالُ الدنيا كُلُّهَا شُبُهَاتٌ وليس تخلو أصولها عن شيءٍ مِنَ المُعَامَلاتِ الفَاسِدَةِ، والأيدِي المُتعدِّيةِ، فأنَا أتركُها جُمْلَةً، أو آخِذُ ما أحتَاجُ إليه منها مِنْ غَيْرِ تَفْرقَةٍ. فمَثلُ هذا وَسْوَاسٌ وَتَنَطَّعٌ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «هَلَكَ المُتنطّعُونَ» قالها ثلاثاً. وأمثلة الوسوسة كثيرة، وترجع إلى كل توهم وتَشَكّلُ لا يستَنِدُ إلى سَبَبٍ مَعْرُوفٍ.

ولا ينبغي للإنسان أن يقول: ما بقِي في الدنيا من الحلال شيءٌ يعذُرُ بذلك نفسُهُ في ترْكِ الوَرَعِ والاحْتِيَاطِ، فإنّ ذلك قَوْلٌ فَاسِدٌ.

قال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى -: الحلال بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ - كَمَا قال عليه الصلاة والسلام - وذلك في زمانه عليه السلام، وكذلك يكون في كل زمان، وإنها تختلف الأزمنة في قِلّة الحلال وكَثْرَتِه باختلاف صلاحِ الأزمنة وفسادِهَا. قال: فالحلال كَثِيرٌ والحَرَامُ كَثِيرٌ، وليسَ الحَرَامُ بالأكثر. ولابُدّ في كُلِّ زَمَانٍ مِنْ وُجُودِ الأقسام الثلاثة: الحلال، والحرام، والشبهات

على وِفْقِ مَا أَخْبَرَ به رسولُ الله ﷺ في قوله ((الحَلالُ بَيِّنٌ...) الحديث. انتهى كلامه رحمه الله بمعناه.

ثم اعلموا رحمكم الله: أنَّا قد نبّهنا على الشُّبُهَاتِ بما قدّمناه فيها مِنْ الكلام المُجْمَل الوَجِيزِ. وقد أطالَ الكلامُ فيها، وفي تفاصيل أقسامها حجة الإسلام في كتاب الحلال والحرام من ((الإحياء))، فمَنْ أرادَ شِفَاءَ الغَلِيل في ذلك فعليه بالكتاب المذكور؛ فقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله: أنَّهُ لم يُؤلَّفْ في الإسلام مثل ذلك الكتاب.

قلتُ: وجميع ((الإحياء)) لم يؤلُّف في الإسلام مثله في فنَّهِ كما يَعرِفَ ذلك ويتحقَّقَهُ مَنْ نَظَرَ فيه وتأمَّلَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والإنْصَافِ.

ثم اعلموا رحمكم الله أنّ المحرّماتَ على قسمين:

القسم الأول: شيءٌ محرّمٌ في عَيْنِهِ، وذلك كالميتة والدّم والخَمْرِ، وما لا المحرمات يحل أكلُهُ مِنَ الطير والسِّبَاع والحيوانات والحشرات. وهذًا القِسْمُ لا يَجِلُّ منه قليل ولا كثير بوجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ إلا عند الاضطرار. وهو: أنْ يُشرِفَ الإنسانُ على الهلاك ثم لا يجد غيره، فعند ذلك يَجِلُّ له التناول منه، قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلِّنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِيهِ، وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْـ نَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ۗ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَغْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ [المائدة: ٣].

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلً

بِهِ - لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم ﴾ [البقرة: ١٧٣].

والقسم الثاني مِنَ المَحرّمَاتِ: شَيءٌ هو حَلالٌ في نفْسِهِ ولكنه مَمْلُوكٌ لغيرِكَ؛ فمَهْمَا كان شيء منها مملوكاً لغيرِك لم يحلْ لكَ أَخْذُهُ، ولا تناوُلُهُ إلا بوجهِ صحيحٍ سائغ في الشرع؛ كالشّراء والنّذْر، والهديّة وَالهِبة والصّدَقَة والإرْثِ، إلى غير ذلك مِنَ الوُجُوهِ السّائِغَةِ في الشرع. فإنْ أخذت شَيْئاً مِنْ ذلك بغيرِ وجه شرعي صارَ مُحرّماً عليك، وصِرْتَ بأكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَو لِبْسِهِ الكِلا وشَارِباً ولابِساً للحرَام.

والوجوه المحرّمَةُ كَثِيرَةٌ، مِثْلُ الغَصْبِ، والسرقَةِ، والخيَانَةِ والرّبَا، وغير ذلك.

وكذلك إذا كان مالُ الإنسانِ الذي تُعامِلُهُ أو تأخُذُهُ مِنْ يَدِهِ حَرَاماً لم يفدُكَ الأَخْذُ مِنْ مَالِهِ، وإنْ كان بَوَجْهِ سائغ في الشرع؛ مثالُ ذلك: أَنْ يُهدِي اللَّكَ أو يَبِيعَ لَكَ على وَجْهٍ صَحِيحٍ مِنْ تَعلَّمُ أَنّ أكثرَ مَالِهِ حَرَامٌ أَوْ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ ذلك؛ فلا تُصَيِّرُهُ المعامَلَةُ الصحيحةُ فيها بينَكَ وبينَهُ حَلالاً مَهْمَا كان حَرَاماً؟؟ وهذا موضوعُ إشْكَالٍ وقد يَغْلَطُ فيه مِنْ لا بَصِيْرَةَ لَهُ. فَعُلِمُ أَنّ المعامَلَةَ وَإِنْ كانت صَحِيحةٌ لا تُصَيِّرُ الحرَامَ حَلالاً، وأَنّ المُعَامَلَةَ الفاسِدة يَصِيرُ بِهَا الحلالُ حَرَاماً؟ كاذي تعامِلُهُ مُعَامَلَةً غَيرَ صَحِيحةٍ مِنْ دِباً وَنَحْوِهِ على مَالٍ حَلالٍ، فيَصِيرُ بها ذلك المالُ الحلالُ حراماً.

\* \* \*

ثم اعلموا رحمكم الله: أنّ الناسَ بالنسبة إلى المعاملة في أمورِ الدنيا على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المعروفون بالصّلاحِ والخيرِ والورعِ، تجوزُ معاملتهم مُطلقاً من غيرِ سُؤالٍ ولا تَفْتِيشٍ.

والقسم الثاني: هُمْ المجهولُونَ الذين لا تعرفَهُمْ بصلاح ولا تخلِيْطٍ وأحوالهم مَسْتُورَةٌ عنْكَ؛ فهؤلاءِ أَيْضاً تَجُوزُ معاملَتُهُمْ مُطلقاً، ولكن يُسْتَحَبّ السّؤَالُ والتّفْتِيْشُ إِنْ أَمْكَنَ بِرِفْقٍ وَدُونَ إِيْذَاءٍ، وهو مِنَ الوَرَعِ للسّتَحَبّ، أعنِي السؤال.

والقسم الثالث: هم المعروفون بالتخليطِ وَقِلَةِ الوَرَعِ، وَكَثْرَةِ المُجَازَفَةِ فِي بِيعِهم وشرائِهم ومعاملاتِهم، وهولاء ينبّغي للإنسان المتقيي أَنْ لا يعامِلَهُمْ رَأْسَا؛ فإنْ احتاجَ إلى معاملتِهِمْ تَأْكَدَ عليه أَنْ يُقَدّمَ التّفْتِيشَ والسّؤالَ عمّا يأخُذُهُ مِنْ أَيْدِيْهِمْ، وذلِكَ مِنَ الوَرَع المُهِمِّ.

فأمّا إِذَا عَلِمَ أَوْ غَلَبَ على ظنّهِ في شخصٍ مُعَيَنٍ أَنّ جميعَ مَالِهِ حَرَامٌ، فتحرُمُ عليه معاملَتُهُ. وكذلك إذا عَلِمَ أنّ أكثرَ مَالِهِ حَرَامٌ، وأنّ الحَلالَ في يده عزيزٌ نادِرٌ. وقد سألَ ابن المباركَ رحمه الله بعضُ وُكَلائِهِ عن شَخْصٍ يُعَامِلُ السلطانَ، هَلْ يعامِلُهُ أَمْ لا؟ فقال له: إنْ كانَ لا يعامِلُ إلّا السلطانَ فيعامِلُ غيرَهُ فَعَامِلُهُ، وإنْ كانَ يُعامِلُ السلطانَ ويُعَامِلُ غيرَهُ فَعَامِلُهُ، انتهى.

\* \* \*

قلتُ: ومَنْ أرادَ التّورَّعَ والتّحَرِّيَ وإيثارَ الحلالِ، فينبغي له أَنْ يتّصِفَ بِالقَنَاعَةِ مِنَ الدنيا، وأَنْ يرغَبَ في التّقلّلِ منها، وأَنْ يُجانِبَ الإسْرَافَ الوق والتوسّعَ والمَيْلَ إلى شهواتِها؛ فقد قال السلفُ الصالح: الحلالُ لا يحتَمِلُ السّرَفَ. ومَنْ تَوسّعَ وتَبَسّطَ في لَذّاتِ الدنيا احتاج لا مَحَالَةَ إلى مُبَاشَرَةِ

أَسْبَابٍ لا تتمُّ بل لا تَتَأتَّى إلا باقْتِحَامِ شُبهَاتٍ، بل باقْتِحَامِ محرَمَاتٍ كها يعرِفُ ذلك مَنْ جرَّبهُ مِنْ أهْلِ الإنْصَافِ والنّصِيحَةِ لأنفسِهِمْ، دُونَ الحَمْقَى المُغْرُورِينَ، والأغْبِيَاءِ الجَاهِلِينَ، مِنَ الذين تَرَى أحدَهُمْ يتناوَلُ الشّبهَاتِ المُغْرُورِينَ، والأغْبِيَاءِ الجَاهِلِينَ، مِنَ الذين تَرَى أحدَهُمْ يتناوَلُ الشّبهَاتِ والمحرّمَاتِ ويَدّعِي لنفسِهِ أَنّهُ يتناوَلُ الحَلالَ وَيَتَحرّاهُ، ويُقِيمُ لنفسِهِ في ذلك الحُججَ السّاقِطَةِ، ويَطْلُبُ لها التّأويْلاتُ البَعِيدَةُ! والتّقْوَى والورَعُ هُوَ الوَرَعُ هُوَ الوَرِعُ هُو الوَرِعُ هُو اللّهَ عَنْ الإنْصَافِ والاعْتِرَافِ، ومُلازَمَةِ الانْكِسَارِ والاسْتِغْفَارِ، وقد قيل لبعض السّلفِ الصّالِحِ رحمهم الله: مِنْ أينَ الأنكِسَارِ والاسْتِغْفَارِ، وقد قيل لبعض السّلفِ الصّالِحِ رحمهم الله: مِنْ أينَ أَكُلُونَ، ولكن ليس مَنْ يأكُلِ وَهُو يَبْكِي مِثْلُ مَنْ يَأْكُلُ وَهُو يَشْحَكُ. والله سبحانه أعلم.

\* \* \*

فقد تبيّنَ لكم أنّ الورع مِلاكُ الدِّين وسبيل أهل الحزم واليقين من المؤمنين وقد كان للسلف الصالح رحمهم الله العناية التامة البالغة بالورع، ولهم فيه النظر الدقيق، وحكاياتهم في ذلك مشهورة، وسِتيرهم فيه معروفة ومذكورة.

وقد بلغنا أنّ ابن سيرين رحمه الله: اشترى مِنْ دهْنِ الزيتِ حِباباً (١) كثيرة بهال كثير، فوجد في واحد منها فأرة ميتة فصبّها كلّها، وقال: أخاف أن تكون الفأرة قد ماتت في المعصرة وجرى عليها الزيتُ كلّهُ.

وكان سفيان الثوري رحمه الله، إذا لم يجد الحلال الصافي يأكل الرمل ويمكث عليه الأيام.

<sup>(</sup>١) الحباب - بالكسر: جمع حب - بالضم - الجرة الضخمة.

ورجع ابن المبارك مِنْ مَروْ بخُراسان إلى الشام في قَلَم استعارَهُ ونَسِيَ أَنْ يردّهُ على صاحبِهِ.

ورجع إبراهيم بن أدهم رحمه الله مِنَ القُدْسِ إلى البصرَةِ في رَدِّ تَمْرَةٍ سَقَطَتْ في تمْرِ الشترَاهُ حَالَ الوَزْنِ، وغَفَلَ عَنْ ردِّهَا حِيْنَئذٍ.

وكان ذون النون المصري رحمه الله محبُّوسًا، فحمَّلَتْ إليه امرأةٌ صالحَةٌ طَعَاماً حَلالاً مِنْ ثَمَنِ غَزْلِها فرَدَّهُ وقال: جاءني على طَبَقِ ظَالمٍ يعْنِي به يدَ السَجّانِ، وكانت أرسلته له على يده.

وكان بعضهم عند إنسانٍ مُحتَضر بالليل، فلما مات المُحتَضِر، قال لهم: اطفئُوا السرَاج، فإنه مِنَ الآنَ صارَ في مُلْكِ الوَرَثَةِ.

وقال بعضهم: كُنْتُ مُسافِراً فَتِهْتُ في الطريق واشتدَّ عَليَّ العَطَشُ، فاستقبلني جنديٌ وسَقَانِي شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، فعادَتْ قساوَتُها على قلبي ثلاثين سنة، وحكاياتهم في ذلك أكثر مِنْ أَنْ تُحصَى، قَصَدْنَا بِهَذا اليَسِيرَ منها التّبَرُّكَ بِذِكْرِهِمْ؛ لأنّ الرحمة تنزِلُ عند ذِكْرِ الصّالحينَ. وليعلم العاقل البصير بفاوت ما بين السلف والخلف، ويعقل ويعرف في أي زمان هو، وأي ناس الذين هو منهم وبين أظهرهم.

\* \* \*

ثم اعلموا رحمكم الله: أنّ أكْلَ الحلالِ يُنوِّرُ القلبَ ويُرقِّقَهُ، ويَجْلِبُ له الخشيْةَ مِنَ الله والخشوعَ لعظمَتهِ، ويُنشَّطُ الجوارِحَ للعِبَادَةِ والطَّاعَةِ، ويُزهِّدُ في الدنيا ويُرغِّبُ في الآخرة، وهو سببٌ في قبولِ الأعمال الصالحة واستجابَةِ

الدعاء؛ كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «أَطِبْ طُعْمَتَكَ تُسْتَجَبْ دَعْوَتَكْ». وأما أكْلُ الحرام والشُّبُهَاتِ فصاحبه على الضدِّ مِنْ جميع هذه الخيرات: يُقَسِّي القَلْبَ ويُظْلَمَهُ، ويُقيِّدُ الجوارِحَ عن الطاعاتِ، ويُرغّبُ في الدنيا. وهو سببٌ في عدَم قبُولِ الأعمال الصالحة ورد الدعاء؛ كما في الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام «ذكر الرّجُل أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السّمَاءِ يَا رَبُّ يَا رَبُّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ...» الحديث، وقد تقدّم فاحرصوا على أكْلِ الحلالِ وعلى اجتِنَابِ الحرامِ كلَّ الحرْصِ. وليس الورع خاصاً بالأكل فقط، بل هو عام في جميع الأمور.

### \* \* \*

وعليكم بالاكتساب من الحلال؛ فإن الاكتساب مأمُورٌ به، وفيه فضلٌ وثواب كثير مهم صلحت فيه النية، قال النبي ﷺ: «أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِ يَمِيْنِهِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَمْسَى كَالاً مِنْ عَمَلِ الحَلالِ أَمْسَى مَغْفُوراً لَهُ» فَلْينو الإنسانُ باكتسابه صيانة دينه، وصيانة وجهه عن الحاجة إلى الناس، وكفاية نفسه وعياله، والتصدّق بها فضل مِنْ كسبه عن حاجته على المحتاجين من عباد الله تعالى، فيكون بذلك عامِلاً للآخرة.

وليحذر كل الحذر: مِنْ أَنْ يشتغِلَ بسبب الكَسْبِ عن فرائضِ الله، أو يقع بسببه في محارم الله، فيخسر بذلك في دنياه وأخراه، وذلك هو الخسران المبين.

وقد قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: الرجال ثلاثة: رجلٌ شَغلَهُ مَعَادُهُ عن معاشِهِ فهذا من الفائِزِينَ، ورَجُلٌ شَغلَهُ مَعَاشُهُ لمعادِهِ فهذا من

المُقْتَصِدِينَ، ورَجُلٌ شَغَلَهُ مَعَاشُهُ عن معادِهِ فهذا مِنَ الظالِينَ. أو قال من الهالكين. انتهى.

\* \* \*

فإنْ كُنْتَ مَّنْ يكتَسِبُ بصنْعَةٍ أو حِرفَةٍ فعليك بالنّصحِ فيها للمسلمين، وبالإحسان والإتقان لصنعَتِكَ وحِرفَتِكَ حَسَبَ الإمكانِ؛ وفي الحديث: «إنّ الله يُحِبُّ المُؤمِنَ المُحْتَرِفَ». وإيّاك والكذِبَ والغِشَّ، وكثرة الإخلافِ بالوعْدِ، ومِنْ غَدِ، بَعْدَ غَدٍ. واحذر كل الحذر مِنَ التّساهُلِ في الإخلافِ بالوعْدِ، ومِنْ غَدٍ، بَعْدَ غَدٍ. واحذر كل الحذر مِنَ التّساهُلِ في ترْكِ إتقان الحِرفَةِ في معامَلَةِ مَنْ لا يعرفها كما ينبغي؛ فتتساهل في حقّه وتغرّهُ لقلّه معرفته. وقد ورد: «وَيْلُ للتّاجِرِ مِنْ لَا وَالله، وَبَلَى وَالله، وَوَيْلُ للتّاجِرِ مِنْ لَا وَالله، وَبَلَى وَالله، وَوَيْلُ للتّاجِرِ مِنْ لَا وَالله، وَبَلَى وَالله، وَوَيْلُ للمُحْتَرِفِ مِنْ غَدٍ بَعْدَ غَدٍ».

وإنْ كُنْتَ ممّنْ يكتَسِبُ بالتجارة والبيعِ والشّراءِ فعليك في جميع الله معاملاتك باجتناب المعاملات الفاسدة، والبيوع المحرَّمة والمكروهة. وتعلَّم التاجر ذلك وتفقّه فيه. لا بدَّ لك من ذلك، ولا رُخْصَة لك في ترْكِهِ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يَبعْ في سُوقِنا ولا يَشْترِ مَنْ لم يتفقّه، فإنّ مَنْ لم يتفقّه أكلَ الرّبا وهو لا يعلم. انتهى بمعناه. والحال كها ذكر رضي الله عنه.

وعليك في تجارتك بملازمة الإحسان والعدل، وسلوك سبيل المسامحة والفضل، وترْكِ المُشَاحَةِ والاسْتِقْصَاءِ؛ فإنّ ذلك أكثر للبركة وأنْمَى للتجارة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «رَحِمَ اللهُ عَبْداً: سِمْحاً إِذَا بَاعَ، سِمْحاً إِذَا الشَّرَى، سَمْحاً إِذَا الْقُصَلُ المُؤمِنِينَ: رَجُلٌ سَمْحاً إِذَا الْتَصَى». وقال عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلُ المُؤمِنِينَ: رَجُلٌ سَمْحاً إِذَا الْتَصَى، سَمْحاً إِذَا الْتَتَى، سَمْحاً إِذَا الْتَتَى، سَمْحاً إِذَا الْتَتَى، سَمْحاً إِذَا الْتَتَى، سَمْحاً إِذَا الْتَتَى،

ولا تَبِعْ ولا تَشْتَرِ شيئاً إلا بإيجابٍ وقَبُولٍ صَحِيْحَينِ، فإنّ المُعَاطَاةَ بِدُونِ لَفْظٍ لا تكفي في انعقادِ البيع، وقد أجازها بعضهم في المحقّرَاتِ، ومَالَ إليه حجة الإسلام في «الإحياء» وأطال الكلام في المُعَاطَاةِ هنالك. وعلى كل حالٍ فالبيعُ والشّراءُ بالإيجابِ والقبولِ في كلّ شَيءٍ أَحْسَنُ وَأَحْوَطُ.

\* \* \*

وعليك باجتنابِ الكَذِب رَأْسَاً وقول: أخذته بكذا وأُعطِيتُ عليه كذا، ولا أبيْعُ إلّا بِكذا، وأنتَ في قولِكَ غيرُ صادِقِ فتخسرَ مِنْ حيثُ ترجو الفائدة، ولا تحلِف بالله على البيع والشراء، ولا تتعود ذلك؛ فإن الدنيا بأسرِها أصغرُ وأحقَرُ مِنْ أنْ يُحلَف بالله عليها مع الصدْقِ، فكيف مع الكذب!.

ولا حاجة إلى الأيهان، وفي الحديث: «إِنّ الله يَبْغَضُ البَيّاعُ الحَلّافَ». وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «اليَمِينُ مَنْفَقَةٌ لِلسِلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلبَرَكَةِ وَالكَسْب».

وقال عليه الصلاة والسلام: «التّجّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فُجَّاراً إِلّا مَن اتّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ».

\* \* \*

واحذر كل الحذر من الغش والخداع والتلبيس، وكتمان عيوب المبيع؛ فإن ذلك محرّمٌ شديدُ التحريم، وقد يفسد به البيع من أصله، وقد مرّ على

رجل يبيع طعاماً فأدخل يده فيه فمسّتْ أصابعه بَلَلاً فقال: «يَا صَاحِبَ الطّعَامِ مَا هَذَا؟ فقال: أصَابَتْهُ السّبَاءُ، يَعْنِي المَطَرَ»، فقال عليه الصلاة والسلام: «هَلّا جَعَلْتَهُ ظَاهِراً حَتّى يَرَاهُ النّاسُ، مَنْ غَشّنَا فَلَيْسَ مِنّا» وفي رواية: أنه رأى داخل الطعام طعاماً رديئاً، فقال لصاحبه: «هَلّا بِعْتَ هَذَا عَلَى حِدَتْهِ وَهَذَا عَلَى حِدَتْهِ! مَنْ غَشَّ المُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «البَيِّعَانِ بِالجِيَارِ مَا لمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لُمُهَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَهَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». فلا يحل لأحد أَنْ يبيعَ المَعِيبَ إلا ويُبيّنُ ما فيه من العيب، فإن لم يُبيّنْ وكان من الحاضرين مَنْ يَعْلَمُ ذلك وَجَبَ عليه أَنْ يُبيّنَ، وقد ورد الحديث بذلك، وهو من النصح الوَاجِبِ. ومِنَ الغِشِّ المُحرَّمِ: خَلْطُ جَيِّدِ المتَاعِ بردِيْئِهِ وبَيْعَهُهَا على حِدَةٍ واحِدَةٍ تَلْبِيْسَاً وخِدَاعاً.

ومنه: إدخال الدرهم الزائف في الدراهم الجيدة؛ وذلك مما لا يجوز. فإن أعطاه الزائف بنقصان وجده بين الدراهم مسامحة، وكان يعرف من حاله أنه سيروِّجه على مسلم آخر في بيع ثان لم يحل ذلك. فلا خلاص من النقد الرديء الذي يخالف نقد البلد إلا بأن يرميه في بئر ونحوها؛ كما كان يفعل ذلك بعض السلف الصالح، أو يذهب به إلى الصائغ ليخرج ما فيه من الفضة الخالصة، فيكون نقداً صالحاً، ويكون الغش الذي فيه من نحاس ونحوه نافعاً على قدره، ومن لم تسمح نفسه بذلك فليحترز من أخذ الدراهم الزائفة التي لا تجوز المعاملة عليها، وإذا وقع في يده الدرهم الزائف وكان يعرف صاحبه الذي عامَلَهُ عليه فليردّهُ على صاحبه إنْ لم تسمح نفسه بإتلافه، ولا يروِّجهُ على مسلم آخر فيأثمَ بذلك.

وَليَتَقِ السَاجِرُ رَبَّهُ فِي كُل شيء ولا سيها فِي المكيال والميزان؛ فإنّ الخطر فيها عظيم، قال الله تعالى: ﴿ وَنَكُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ [المطففين: ١-٣].

وقال عليه الصلاة والسلام للتجّار: «إِنّكُمْ وُلَيْتُمْ أَمْراً هَلَكَتْ فِيْهِ الأُمُمُ السّابِقَةُ: المِكْيَالُ وَالمِيْزَانُ...» الحديث، فلابدّ له مِنَ العَدْلِ، وهو أَنْ يأخذ ويُعْطِي على حَدٍ سَوَاءٍ، ويحترِزُ وَيَحْتَاطُ، وإِنْ أَرجَحَ قلِيلاً إذا أعطى ونقص قلِيلاً إذا أَخذ كان ذلك أَفْضَلُ وَأَحْوَطُ، كان بعض السلف الصالح يفعل ذلك ويقول: لا أشتري الوَيْلَ مِنَ الله بِحَبَّةٍ. يُرِيدُ الوَيْلَ المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَيَلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ [المطففين: ١] وأراد بالحبَّةِ هنا القَدْرَ اليَسِيرَ مِنَ المَالِ.

\* \* \*

وَمِنَ الفَضَائِلِ فِي حَقِّ المَتَّجِرِ: إقَالَةُ النَّادِمِ، والتيسير على المُعْسِرِ، والتّجاوزُ عن المُوسِرِ، وإقْرَاضُ المُسْتَقْرِضِ، وقَضَاءُ حَاجَةِ المُحْتَاجِ.

قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَقَالَ نَادِمَا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القَيَامَةِ». وفي الحديث الصحيح: «إِنّ اللهَ أُتِي بِعَبْدٍ لِمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، غَيْرَ أَنّهُ كَانَ يُدَايِنُ النّاسَ، وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ بِالتّيْسِيرِ عَلَى المُعْسِرِ، والتّجَاوُزِ عَنِ المُوسِرِ، ويقول: لعلّ الله يَتَجَاوَزُ عَنّا؛ فَقَالَ اللهُ لَهُ: نَحْنُ أَوْلَى بِلَاكِ مِنْكَ؛ فَتَاكَ اللهُ لَهُ: نَحْنُ أَوْلَى بِلَاكِ مِنْكَ؛ فَتَاكَ اللهُ لَهُ : نَحْنُ أَوْلَى بِلَاكِ مِنْكَ؛ فَتَجَاوَزُ عَنّا؛ فَتَاكَ اللهُ لَهُ: نَحْنُ أَوْلَى بِلَاكِ مِنْكَ؛

وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ». وقال عليه الصلاة والسلام: «رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيَ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ: الصّدَقَةُ بِعَشْرِ

# أَمْثَالِهِا وَالِقَرْضُ بِثَهَانِيَةِ عَشَرَ...» الحديث.

#### \* \* \*

وليحذر كل الحذر: من البيع على بيع أخيه، والشّراء على شِراءِ أخيه؛ ومثال ذلك: أنْ يقولَ للبائِعِ أو للمُشْتَرِي في زمَنِ الخيار: أنا أبيعك غير هذا بأرخص منه، أو أشتري منك هذا بأكثر مما اشتراه، وذلك محرّم مَنْهِيٌ عنه.

وكذلك النَّجْشُ: وهو أَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ السِلْعَةِ مِنْ غَيرِ رَغْبَةٍ فِيْهَا لِيَغُرِّ غيرَهُ مِنَ المُسلِمِينَ.

وليحذر أيضاً: مِنْ احْتِكَارِ الطّعامِ؛ فإنّه مُحُرَّمٌ شَدِيدُ التّحْرِيمِ. وقد وردت فيه أخبارٌ فيها تشديداتٌ هائِلَةٌ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ احْتَكَرَ طَعَامَاً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبِرَئَ اللهُ مِنْهُ». وقوله عليه الصلاة والسلام: «الجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ». وقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحْتَكِرُ إِلّا خَاطِئٌ».

وقال ﷺ: «مَنْ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ يَوْمَا ثُمْ تَصَدَّقَ بِهِ لمْ يَكُنْ لَهُ كَفّارَةٌ»، وفي الحديث: «إِنّ الحَاكِرِينَ وَقَتَلَةَ النّفُوسِ يُحْشَرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَاً».

ومعنى الاحْتِكَارُ: أَنْ يشتريَ الإنسانُ الطعامَ في أوقاتِ الغلاء وشدّةِ حاجَةِ الناسِ إلى الأطعمة، ثم يخبؤه ويحبسه ليبيعه بأغلى.

فإنْ أخذه في وقت الرُّخصِ على نيّةِ أنْ يدّخِرَهُ للغلاء، أو كان من غلته زائدة على حاجته فادّخرَهُ على تلك النيّةِ لم يخْلُ في ذلك مِنْ كراهَةٍ شديدةٍ، وصار في خطرٍ عظيمٍ من محبته ورغبته في غلاء الأسعار، ولو سَلِمَ

مِنْ ادِّخَارِ الطعامِ لَمَا سَلِمَ مِنْ محبّةِ الغلاء الذي فيه أعظم المشقّةِ على المسلمين. وقد كان السلف الصالح يكرهون البيع والشراء في الأطعمة لما في ذلك من التعرّضِ لضرورةِ الإنسان؛ بحيث يكره السعة والرّخاء، ويحبُّ القَحْطَ والغَلاءَ.

وأما المعاملة بالرِّبا: فإثمٌ عظِيمٌ، وحُوْبٌ كبيرٌ، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللهِ اللهِ

فَمَنْ ذَا الذي يَقْوَى على محاربَةِ الله ورسوله! نعوذُ بالله تعالى مِنَ المَقْتِ والسَبَلاءِ، ودَرَكِ السَّقَاءِ! وقد لعَنَ رسولُ الله ﷺ: «آكِلَ الرَّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ».

وعدَّ عليه الصلاة والسلام أكل الربا في السبع الموبقات، التي منها: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ».

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹الرِّبَا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابَاً، أَيْسَرُهَا مِثْل أَنْ يَنْكِحَ الرِّجُلُ أُمَّهُ›› وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹أَرْبَعَةٌ حَقَّ عَلَى اللهِ أَنْ يَنْكِحَ الرِّجُلُ أُمَّهُ›› وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹أَرْبَعَةٌ حَقٌ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمْ الجَنّةَ وَلَا يُذِيْقَهُمْ نَعِيْمَهَا: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ لَا يُدْخِلَهُمْ الجَنّةَ وَلَا يُذِيْقَهُمْ نَعِيْمَهَا: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ اليَّيْمِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَالعَاقُ لِوَالِدَيْهِ›.

وقال عليه الصلاة والسلام: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضّةُ بِالفِضّةِ، وَالفِضّةُ بِالفِضّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَاللَّرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَاللِّلْحُ بِاللَّحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاء، يَداً بِيَدٍ. وَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِسَوَاء، يَداً بِيَدٍ. وَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ» فقد بيّنَ عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حُكْمُ الرِّبا؛ فليس لأحد

بعد ذلك سبيل إلى الخلاف وترك الامتثال، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا ءَانَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنَّهُوا ﴾[الحنر: ٧].

وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَاكُ ٱلِيعَ ﴾ [النود: ٦٣].

فَمَنْ بِاعَ ذَهَباً بِذَهَبِ، أَو فَضَّةً بِفِضَةٍ، أَو بُرًا بِبُرِّ، أَوْ ذُرَةً بِذُرَةٍ، أَوْ غَمْراً بِتَمْرٍ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَداً بِيَدٍ. فإنْ اختلَفَ النوعُ كالبُرِّ بِالذُّرَةِ النَّوَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَداً بِيَدٍ. فإنْ اختلَفَ النوعُ كالبُرِّ بِالذُّرةِ النَّقَ النوعُ الناقُ وَوَجَبَ التَّقَابُضُ في الحال. وفي الباب فروعٌ ومسائلٌ كثيرةٌ محلّها كُتُبُ الفقهِ؛ وهذا جملةُ القولِ في ذلك.

فاحذروا معاشر الإخوان - رحمكم الله - مِنَ الرِّبَا غاية الحذرِ، واحترزوا منه غاية الاحتراز، فإنّ الله تعالى حرّمه وحظرَهُ على عباده، وجعلَهُ خبِيثاً مَمْحُوقاً لا خيرَ فيه ولا بركة، كما قال الله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الزّيوا وَيُرْبِي الصَدَقَتِ وَاللّهُ لا خيرَ فيه ولا بركة، كما قال الله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الزّيوا وَيُرْبِي الصَدَقَتِ وَاللّهُ لا يُحِبُكُلُ كَفَادٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢٧١] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ مَامَنُوا لا تَأْحُلُوا الصَدَقَتِ وَاللّهُ لَا يُحِبُكُلُ كَفَادٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٠] ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ مَامَنُوا لا تَأْحُلُوا اللّهَ لَوَيْمَ اللّهُ لَعُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالرّسُولَ لَعَلَّاكُمُ مُرْحَمُونَ ﴾ [الرّعران: ١٣٠ - ١٣١].

فتأمّلُوا وانظروا، واتقوا الله واحذروا.

\* \* \*

واعلموا أنّ في بيع النّسِيئةِ بسعرٍ ينقُصُ عنِ السّعْرِ الحاضِرِ سَعَةً عن الرّبَا، وهو جائِزٌ مُباحٌ؛ فليأخذ به الراغِبُ في أرباح الدنيا.

وإياكم وما يتعاطاه بعضُ الجهّالِ الأغبياءِ المغرورين الحمْقَى من استحلالهِم الرِّبَا في زعمِهِم بِحِيلٍ أو مخادعَاتٍ، ومنادراتٍ يَتَعَاطَونَها بينهم، وَيَتَوهَّمُونَ أَنِّهم يسْلَمُونَ بها مِنْ إثم الرِّبا، ويتخلّصُونَ بسببِها مِنْ عاره في الدنيا وناره في العُقبى؛ وهيهاتَ هيهاتَ! إنّ الحيْلَة في الرِّبا مِنَ الرِّبا، وإنّ النذرَ شيءٌ يتبرّرُ به العبد ويتبرّعُ ويتَقرّبُ به إلى ربّه، لا يصح النذر إلا كذلك. وقرائنُ أحوالِ هؤلاءِ تدلُ على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لَا نَذْرَ إِلّا فِيهُا ابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُ اللهِ». وبتقديرِ أنّ هذهِ المناذرَاتِ على قولِ بعض علماء الظاهر تؤثر شيئاً فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير، فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن وأمور الآخرة فلا.

ومَنْ تأمّل كلامَ علماءِ الدِّينِ أربابَ البصائِرِ وجَدَهُمْ مُجُمِعِينَ على ذلك، وقد قال حجّةُ الإسلام فيمَنْ يحتالُ في إسقاط الزكاة بأنْ ينذر ماله لغيره في آخر الحوْلِ؛ وذكر صُوراً تُشبِهُ هذا، ثم قال: وهذا كله مِنَ الفقه الضّارِ، ومن قال بجوازه فيعني بذلك قطع المطالبة بالنسبة إلى أحكام الدنيا، أما إذا رجع الأمْرُ إلى أحكم الحاكمين وجبّارُ الجبابرة فليس يُغْنِي ذلك شَيئاً. انتهى كلامه بمعناه.

وقد حلَّتْ ببني إسرائيل أنواع العُقُوباتِ مِنَ الله؛ لمّا أخذوا بأمثال هذه الحِيلِ والمخادَعَاتِ، كما يعرِفُ ذلك مَنْ عندهُ عِلْمٌ بسِيرِ الأوّلينَ. ولولا خشيةُ الإطالَةِ لأوْرَدْنَا مِنْ ذلك طَرَفاً، وخيرُ الكلام ما قلّ ودلَّ: ﴿ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتّنَتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللّهِ شَيْعًا ﴾ [المائدة: ١١].

ومِنْ الرِّبا أكلُ أموال الناس بالباطل، وجهاتُ أكْلِ أموالِ الناس بالباطل كثيرةٌ، وقد نهى الله عن جميع ذلك بقوله تعالى: ﴿ يَنَايُهَا ٱلَّذِينَ اللهَ عَنْ جَمِيعِ ذلك بقوله تعالى: ﴿ يَنَايُهَا ٱلَّذِينَ اللهَ عَنْ جَمِيعِ ذلك بقوله تعالى: ﴿ يَنَايُهُا ٱلَّذِينَ اللهَ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ بقوله تعالى: ﴿ يَنَايُهُا ٱلَّذِينَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

فَمِنْ جِهَاتِ أَكْلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ: جميع ما يأخذه السلاطين الظلمة وأعوانهم من أموال المسلمين من الجبايات والمكوس والعشور وغير ذلك، وذلك محرّمٌ شديدُ التحريم.

والمأخوذ من الحرام السُّحت الذي لا شُبْهة فيه. والمكَّاس والعشّار من المتعرّضِينَ لسَخَطِ الله ومَقْتِهِ، وقد ورد في ذمِّهمْ وشدة عِقَابِ الله لهم الأخبَارُ الكثيرة؛ قال عليه الصلاة والسلام: «لَا يَدْخُلُ الجَنّة صَاحِبُ مَكْسٍ». قال يزيد بن هارون - رحمه الله -: يعني العشار. وقال عليه الصلاة والسلام: «إن صَاحِبَ المَكْسِ في النّارِ».

وَمِنْ أَكُلِ أَمُوالِ الناسِ بالباطلِ: ما يؤخَذُ ظُلْماً بالغَصْبِ والنَّهْبِ، والسرقةِ والخِيَانَةِ في الأمانات، وما يقتطعه الإنسان مِنْ أموالهم بالأيهانِ الفاجرةِ وشهاداتِ الزّورِ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرِ مِنْ الأرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «اتّقُوا الظُلْمَ فَإِنّ الظُلْمَ ظُلُمَاتٍ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُ لمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيرِ طِيْبِ نَفْسِ مِنْهُ» قال ذلك لشدة ما حرَّم الله من مال المسلم على المسلم.

وقال عليه الصلاة والسلام في السرقة: «لَعَنَ اللهُ السّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».

وقال عليه الصلاة والسلام في الخيانة: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «لَا إِيْكَانَ لَمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا دِيْنَ لَمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا صَلاةً وَلَا زَكَاةً لَهُ...» الحديث.

وقال عليه الصلاة والسلام: «ثَلاثٌ مُتَعَلَّقَاتٌ بِالعَرْشِ: الرّحِمُ، تَقُولُ: اللهُمَّ إِنّي بِكَ فَلا أُخَانُ، وَالأَمَانَةُ تَقُولُ: اللهُمَّ إِنّي بِكَ فَلا أُخَانُ، والنّعْمَةُ تَقُولُ: اللهُمَّ إِنّي بِكَ فَلا أُكْفَرْ».

\* \* \*

وأما اقتطاعُ أموالِ المسلمين بالأيهان الفاجرة وشهادة الزّورِ فذلك من الكبائر، وفيه من الوعِيدِ المشديدِ الهائلِ ما لا يَخْفَى؛ قال عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ المُسْلِمَ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ فَلْيَتَبَوّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ بِغَيرِ حَقّهِ لَقِيَ اللهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ».

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَٱلْمَانِيمَ وَآلَهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمان: ٧٧].

وقال عليه الصلاة والسلام: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ، وَالْيَمِينُ الغَمُوسُ».

قال الحافظ المنذري رحمه الله: سُمِّيتْ اليمينُ الغَمُوسُ غَمُوسَاً لأنها تَغْمِسُ صاحبَهَا في الإثم في الدنيا، وتغمِسَهُ في النار في الآخرة. انتهى. واليمين الغموس: هي التي يقتطِعُ بها الإنسان شيئاً من مالِ أخيه المسلم وإنْ كان ذلك شيئاً يسيراً؛ حتى قال عليه الصلاة والسلام: «وَلَوْ قَضِيْباً مِنْ أَرَاكِ».

\* \* \*

وأما الاقتطاع من أموال الناس بشهادة الزُّورِ فأن يَشْهَدَ به له غيرهُ بشهادَةٍ باطلةٍ وهو يعلَمُ ذلك ويُريدهُ فيأثَمُ المَشْهُودُ لَهُ والشّاهِدُ؛ فيكون الشاهد على مثْلِ ذلك ممّنْ باعَ آخرته بدنيا غيره. وشهادة الزّورِ مِنْ أكبَر الكبائِر، كما في الحديث الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ((عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ الإشْرَاكَ باللهِ)) قالها ثلاث مرات.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لَا تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزَّوْرِ حَتَّى يُوْجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ».

\* \* \*

وَمِنْ أَكْلِ أَمُوالِ الناسِ بالباطل: ما يأخذه الحكّام والعبّال من الرُّشا والهدايا. وَرَشَوَاتُ الحكّامِ وهَدَايَا الغُبّالِ مِنَ السُّحْتِ الحرامِ، وقد لعن عليه الصلاة والسلام: «الرّاشِي وَالمُرْتَشِي وَالرّائِشَ وَهُوَ السّاعِي بَيْنَهُمَا» وقال عليه الصلاة والسلام: «هَدَايَا العُبَالِ غُلُولٌ» والعبّال هم الذين يستعملهم السلطان على الأمور.

وممّا يَتأكّدُ الاحترازُ عنه، ويتعيّنُ على كلِّ مُؤمِنٍ أَنْ يَصُونَ نفسَهُ منه: مسألَةُ الناسِ، إلّا عندَ الضرورةِ أو الحاجَةِ الشديدةِ التي لا بد منها، ولا غنى عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَحِلُّ المَسْألةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيِّ» والمرّة: هي القُوّةُ. وقال عليه الصلاة والسلام: «لَا تَزَالُ المَسْألةُ بِأَحَدِكُمْ حتى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحَم» وقال عليه الصلاة والسلام: «مَسْألةُ الغنيِّ نَارٌ، إِنْ أُعْطِي قلِيلاً فَقلِيلٌ، وَإِنَّ أُعْطِي كَثِيرًا الصلاة والسلام: «مَسْألةُ الغنيِّ نَارٌ، إِنْ أُعْطِي قلِيلاً فَقلِيلٌ، وَإِنَّ أُعْطِي كَثِيرًا فَعليد وسئل عليه الصلاة والسلام عن الغنى الذي لا تحل معه المسألة؟ فقال: «قَدْرُ غَدَائِهِ وَعَشَائِهِ» وقال عليه الصلاة والسلام: «لأَنْ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النّاسَ أَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «السُّرة والسلام: «السُّرة والسلام: «السَّرة والسلام: «السَّرة والسلام عن النّاسِ وَلَوْ بَشَوْصِ السِّواكِ» (١٠).

وقد رأينا أنْ نذكُرَ هاهُنا شيئاً مما ورد في تحريم الخمر وذمِّها. وهذا تحريم الموضع من الكتاب من أنسب المواضع لذكر ذلك؛ لأنه في تتمة الكلام على الفعر المحرّمات من المأكولات والمشروبات وغيرها.

والخمر من الأشربة التي حرّمَها الله وحظرَهَا، ونهى عنها في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين؛ قال الله تعالى: ﴿ يَثَانَّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةً فَهَلَ أَنهُم مُّنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠- ٩١].

وقال رسول الله ﷺ: «لَا يَزْنِي الزّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السّارِقُ حِيْنَ يَشْرَبَهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبَهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ»

<sup>(</sup>١) أي بغسالته وقيل: بها يتفتت منه عند التسوّك.

فناهِيْكَ بهذا حُرْمَةً ومذمّةً لشيءٍ إذا تعاطاه الإنسان فارقه الإيهان؟!.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ اللهُ الخَمْرَ وَشَارِبَهَا وسَاقِيْهَا وَمُبْتَاعَهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» زاد في رواية: «وآكِلُ ثَمَنَهَا».

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلا يَشْرَبِ الخَمْرِ ...» الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: «مُدمِنُ الخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللهَ تَعَالَى كَعَابِدِ وَثَنِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «ثَلاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الجَنةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرِّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسَّحْرِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «الجَتنِبُوا الحَمْرَ فَإِنهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ». وقال عليه الصلاة والسلام: «الخَمْرُ جَمَاعُ الجَمْرَ فَإِنهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ». وقال عليه الصلاة والسلام: «الخَمْرُ جَمَاعُ الإِثْمِ، وَالنساءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ، وَحُبُّ الدِّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْتَةٍ». وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: لمّا حُرِّمَتْ الخَمْرُ مَشَى أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضَهُمْ إلى بَعْضٍ، وقالوا: حرّمت الخمْرُ وجُعلِتْ عِدْلاً للشرْكِ؛ أي في الإثم. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ عَلَى اللهُ مِنْ جَوْفِهِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ مُسْكِر خَرَجَ نُورُ الإيبانِ مِنْ جَوْفِهِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ مُسْكِر خَرَجَ نُورُ الإيبانِ مِنْ جَهِنْمَ». وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ مَلَى اللهِ عَهْداً لَمْنْ شَرِبَ الخَمْرَ أَنْ يَسْقَيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ، قَالُوا: يَا حَرَامٌ، وَإِنَّ عَلَى اللهِ عَهْداً لَمْنُ شَرِبَ الْخَمْرَ أَنْ يَسْقَيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النّارِ أَوْ عُصَارَةِ أَهْلِ النّارِ». وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النّارِ أَوْ عُصَارَةِ أَهْلِ النّارِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا شَرِبُوا الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ».

قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: قَتْلُ شَارِبِ الخَمْرِ قد جاء في غيرِ

ما وَجْهٍ صَحِيحٍ وهو مَنْسُوخٌ. واللهُ أعلم انتهى.

وقال عليه الصلاة والسلام: ((الخَمْرُ أُمُّ الخَبَائِثِ)) وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي اللَّهْ يُنشِّرُ بْهَا فِي الآخِرَةِ›› وقال عليه الصلاة السلام: ‹‹مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًاً».

والوارد في تحريم الخمر وذمّها والتحذير منها كثير شهير، وفيها ذكرناه كفايَـةٌ لمن وفّقَـهُ الله فاحـذروا عباد الله - رحمكم الله - من هـذا الشراب الخبيث، الذي حرّمه الله، وجعل السخط والمقْتَ والخِزيَ حظّ شاربه في الدنيا والآخرة. ومَنْ ابْتُلِي بشربِهَا فليتُبْ منها من قبل أنْ تحِلَ بـه العقوبة، أو يموت فيصير إلى النار وسخط الجبار. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة من جميع البليات.

واعلموا معاشر الإخوان - جعلنا الله وإياكم ممن صلحت سريرته وعلانيته، واستقام باطنه وظاهره على اعتقاده الحق والعمل به -: أنَّ مِنْ أهمَّ والجوارح المُهمّاتِ على كل مؤمنِ مراقبةَ قلبه وجوارحه ومراعاتها، وبذل الجهد في حفظها وكفَّها عن مساخطِ الله ومكارهه، واستعمالها بمحابِّ الله ومراضيه، وقسد قسال تعسالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مُسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

والقلب والجوارح مِنْ أعظم نِعَم الله على عباده؛ فمن استعملها بطاعته وزيَّنها بمحابه، وصرف كلا منها فيها خلق له فقد شكر النعمة، وحفظ الحرمة، وأحسن الخدمة، وله عند الله جزاء الشاكرين وثواب المحسنين؛ إن الله لا يضيع أجرَ مَنْ أحسنَ عملا. ومن أرسل قلبه وجوارحه في مخالفة الأمر، وأهملها وأضاعها، ولم يحفظها، فقد كفر نعمة القلب

الله فيها، واستوجب الذم والعقوبة من الله بسببها، وستشهد عليه بين يدي الله بها عمل بها من معاصي الله، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَنْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الدور: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ الْيُومَ نَخْتِدُ عَلَى آفُوهِهِمَ وَتُكْلِمُنَا آيُدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [س: ٢٥].

وأما القلب: فهو رئيس الجوارح وأميرها، وعليه يدور صلاحها وفسادها، كما قال عليه الصلاة والسلام: «أَلَا وَإِنّ في الجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الجَسَدُ كُلّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ». وأما الجوارح: فنعنِي بها الأعضاء السبعة: العين، والأذن، واللسان، والفرج، واليد، والرجل.

\* \* \*

فأمّا العين: فهي نعمةٌ عظيمةٌ مِنَ الله على عبده، وقد خلقها له لينظُر بها في عجائِبِ مصنوعاته في أرضه وسهاواته، فيزداد بذلك معرِفَةً ويقِيناً بربّه، وطاعة وخدمة له. وليهتدي بها في الظلهات، ويستعين بها على الحاجات، فإن استعملها فيها خُلِقتْ له كان من المُطيعينَ الشّاكِرينَ. وإنْ أطلقها وأرسلَها فيها حرّمَ الله عليه من النظر إلى النساء الأجانب والصور الجميلة بباعث الشهوة، فقد عصى وتعرّضَ للعقاب والبلاء. فليحذر المؤمن من ذلك كل الحذر، ومِنَ النّظر إلى أحدٍ من المسلمين بِعَينِ الاستصغارِ والاحتقارِ والاستخفافِ، وَمِنَ التّطلّع إلى عوراتِ المسلمين وعيوبهم.

وكذلك ينبغي له أنْ لا يكثر النَّظَرَ إلى شهواتِ الدنيا ومباحاتِها التي

تدعو النفس إلى الرغبة فيها، فإنّ ذلك ربها فرّقَ القلْبَ، وأقبَلَ بِهِ على عِهَارَةِ الدنيا وَجْمعِ حُطَامِها، والإعراضِ عن الآخرة وترْكِ الاستعدادِ لها؛ فحفظُ النّظرِ عن ذلك مُهِمُّ ومتأكّدٌ، لا سيها على المتوجّهين المُقبلِينَ على الله والدار الآخرة.

وأما النظرُ إلى المحرّماتِ: من النساء الأجنبيات، والصُّورِ المُشْتَهِيَاتِ التي لا تَحِلُ، فذلك محرّمٌ شدِيدُ التحريمِ. قال الله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَدَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ﴾ [النور: ٣٠].

ورُوي عن النبي الله قال: ((النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة من الله أعطاه الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه)). وقال عيسى عليه السلام: ((النظرة تزرع في القلب شهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة)).

## \* \* \*

وأما الأذن فهي مِنْ أعظم النّعَمِ أيضاً، وقد خُلقت للعبد ليستَمِعَ بها كلامَ ربّهِ وسُنّة نبيه، وكلامَ العلماء والحكماء من صالحي عباد الله، فيستفيد بذلك سلوك سبيلِ مَرْضَاةِ الله، وينتفِعَ بها في معاشه الذي يستعِينُ به على معاده - أعنِي الأذن - فإنْ أصْغَى بها إلى استماع ما حرّمَ اللهُ عليه: من كذَب، وغِيْبَةٍ، وكلامٍ قَبِيحٍ فقد كَفَرَ النّعْمَةَ ولم يشكرُهَا؛ لأنه قد استعملها في غير ما خُلقت له.

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ولا تَظُنَنَّ أنّ الإثْمَ يختص به القائل دونَ اللَّنتَمِع، فإنّ المُسْتَمِع شرِيكُ القائلِ، وهو أَحَدُ المُعْتَابِينَ. انتهى.

فالمستَمِعُ إلى الخيرِ شَرِيكٌ في ثوابه، والمُسْتَمِعُ إِلَى الشَّرِّ شَرِيكٌ في إثمِهِ. والله أعلم.

\* \* \*

وأما اللسان: فهو مِنْ أعْظَمِ نِعَمِ الله على عبده، وفيه خيرٌ كبير، ونفْعٌ كثير لمن حفِظة واستعمَلة فِيْها خُلِقَ لَهُ. وفيه شَرٌ كثيرٌ، وضرَرٌ عظِيمٌ لَمنْ أضاعَه واستعمَلة في غير ما خُلِقَ لَهُ. وقد خلَقة الله تعالى للعَبْدِ لِيُكثِر به مِنْ فَخرِهِ وتلاوَة كتابِه، ولينْصَحَ به عبادَه ويدعُوهُمْ به إلى طاعته، ويعرّفَهُمْ ما يجبُ عليهم مِنْ عظيم حقّه، وليُظهِرَ به ما في ضميره مِنْ حاجاتِ دِيْنِهِ ودُنْياهُ. فإنْ استعملة بذلك كان مِن الشّاكِرِين، وإنْ شغَلة واستعملة بخِلافِ مَا خُلِقَ لَهُ كانَ مِن الظّالمينَ المُعْتَدِينَ.

ثُمّ إِنّ أَمْرَ اللسانِ مُهِمٌّ جَدّاً، وهو أَعْلَبُ أَعضاءِ العَبْدِ عليه، وأَقْوَاهَا في سِيَاقَتِهِ إِلَى الهلاكِ إِنْ لمْ يَضْبِطْهُ وَيَكُفّهُ عمّا حَرَّمَ اللهُ عليهِ.

وفي الحديث: «وَهَلْ يَكُبُ النّاسَ فِي النّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ». وقال عليه الصلاة والسلام: «رَحِمَ اللهُ امْراً قَالَ خَيْراً فَغَنِمْ، أَوْ سَكَتَ عَنْ شَرِّ فَسَلِمْ». وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ اللهِ أَوْ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ». وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ اللهِ أَوْ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ». وقال عليه الصلاة والسلام: «يَنْ اللهِ أَوْ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ». وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنّ الرّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكُتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ بِلْقَاهُ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ إِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكُتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ بِلْقَاهُ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَتَكُلُّمُ وَانَهُ إِلَى يَوْمٍ بِلْقَاهُ، وَإِنّ الرّجُلَ لَيَتَكُلُّمُ اللهِ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكُتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ بِلْقَاهُ، وَإِنّ الرّجُلَ

لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا فِي النّارِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْم يَلْقَاهُ».

وفي الحديث الآخر: «إنّ العَبْدَ لَيَتكَلّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً فَيَهْوِي جِهَا فِي النّارِ أَبْعَدَ مِنَ الثُّرَيَّا».

فَخَطَرُ اللسانِ عَظِيمٌ، وأمرُهُ مَحُوْفٌ، ولا يُنجّي منه إلا الصمتُ وتَرْكُ النّطْقِ إلا عندَ الحاجَةِ بقدرِهَا، ويكون له في تلاوة كتاب الله وفي الإكثار من ذكر الله شُغْلُ شَاغِلٌ عن الخَوْضِ في الباطِلِ، وفِيْها لا يَعْنِيْهِ مِنَ الكلامِ.

وقال تعالى: ﴿ فَنَجْعَل لَمْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِيبِ ﴾ [آل عمران: ٦١].

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ نَفْسَهُ فَلْيَكْذِبْ». وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهُدِي إِلَى النَّارِ وَلا يَزَالُ العَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَاباً». وسُئِلَ عليه الصلاة والسلام: أيكذِبُ المُؤمِنُ فقال: «لَا، إِنّها يَفْتَرِي الكَذِبَ النّهِ مِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ...» الحديث.

ومِنْ أَعْظَمِ آفَاتِ اللسانِ: الغِيْبَةُ، وهي ذِكْرُكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ في غَيْبَتِهِ بِها يكرَههُ لو سَمِعَهُ، وسواءٌ ذكرْتَهُ بِنَقْصٍ في دِيْنِهِ أو بدنِهِ أو أهلِهِ أو وَلَدِهِ، حتى في مِشْيَتِهِ وثوْبِهِ وسَائِرَ ما يتعلّقُ به، وسواءٌ في ذلك النطْقُ باللسان والكتابَةُ والإشارَةُ باليدِ. كذلك قال العلماء رحمهم الله، مثل الإمام الغزالي والإمام النووي وغيرهما.

فشبّه اللهُ تعالى المُغْتَابَ الظّالمَ بِآكُلِ لِحْمِ أَخِيهِ الْمُسلِمَ مَيّتاً: وناهِيْكَ بِذَلِكَ ذَمّاً وزَجْراً عن الغِيبَةِ! وقد قال رسول الله ﷺ: ((كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ).

وقال عليه الصلاة والسلام: «(الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَاباً، أَذْنَاهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أَمَّهُ، وَإِنّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيْهِ المُسْلِمْ». وقالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله ولله عليه الصلاة والسلام: «لَقَدْ قُلْتِ قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِهَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتْهُ» أي لو خُلطت بهاء البحر لغيرته وأنتنته وأنتنته مِنْ فُحْشِهَا وقُبْحِهَا.

وقالت امرأة: ما أطول ذيل فلانة! فقال عليه الصلاة والسلام: «الْفُظِي الْفُظِي) فأخرجَتْ مِنْ فَمِهَا قِطْعَةَ لِحْمٍ؛ فصارت بهذه الكلمة الواحدة القريبة آكلة من لحمها. فانظروا عباد الله ما أفحش الغيبة وأقبحها! وما أهون الوقوع فيها على الناس إلا من رحم الله، وقليل ما هم!.

واعلم: أنّ مِنَ الواجبِ عليك إذا رَأيتَ مِنْ أخيك المسلم عَيْباً أو نقصاً يمكنك إزالته: أنْ تذكر له ذلك في الخلوة على سبيل النصيحة، فإن عَجَزْتَ عن ذلك، أو لم تُوفّق له فذلك نقْصٌ فِيْك، فلا تجمع إليه نقْصاً آخر أقبح منه، وهو أنْ تَهْتِكَ سِتْرَهُ وتَذْكُرَ عيوبَهُ للناس في غيبته؛ فتجمَع على نفسِك مُصِيبَتَينِ، وتجرّ إليها بَلِيّتَينِ.

## \* \* \*

ومِنْ آفاتِ اللسان: النميمة، وهي نقْلُ كلامِ الناس بعضُهم إلى بعضٍ، يَقْصُدُ بِذَلِكَ الإِفْسَادَ والفِتْنَةَ بينَهُمْ.

قال الله تعالى: ﴿ وَلا نُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ١٠ ﴿ هَمَّازِ مَّشَّآ وَبِنَمِيمِ ﴾ [القلم: ١٠ - ١١].

وقال عليه الصلاة والسلام: «لَا يَدْخُلُ الجَنّةَ قَتّاتٌ» وهو النهام. وقال عليه الصلاة والسلام: «شِرَارُ عِبَادِ اللهِ المَشّاءُونَ بِالنّمِيْمَةِ، المُفَرِّقُونَ بِالنّمِيْمَةِ، المُفَرِّقُونَ بِيْنَ الأَحْبّةِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ النّمِيْمَةَ وَالجِقْدَ فِي النّارِ، لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُسْلِمٍ». وقال عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ مِنّي ذُوْ حِقْدٍ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُسْلِمٍ». وقال عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ مِنّي ذُوْ حِقْدٍ وَلَا نَمِيْمَةٍ وَلَا كَهَانَةٍ وَلَا أَنَا مِنْهُ» ثم تلا: ﴿ وَاللّذِينَ يُؤَذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالْمَوْمِنِينَ المُؤْمِنِينَ اللّهِ وَالاحزاب: ٥٨].

وقال بعض السلف الصالح رحمهم الله: لا يكون النيّام إِلَّا ولد زنا.

وَمِنْ أَقْبَحِ أَنْوَاعِ النّمِيْمَةِ وَأَفْحَشِهَا: ما كان منها إلى السلاطين والولاة ونحوهم، وتسمّى السّعَايَةُ؛ يقصد بها صاحبها إغراء الوالي بإيذاء مَنْ سعى به إليه، وأخذِ مالِهِ، وجلْبِ الشَرِّ لَهُ. وإثمُهَا عظِيمٌ، مضاعَفٌ على إثْمِ

النَّمِيْمَةِ التي تكون بين عامة الناس.

وَمِنْ آفَاتِ اللسانِ: شَتْمُ المُسْلِمِ وَسَبّهِ فِي الوجْهِ؛ قال الله : «سِتبابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُمهُ كُفْرٌ» وقال عليه الصلاة والسلام: «المُتسَابّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ» وقال عليه الصلاة والسلام: «مِنَ الكَبَائِرِ السّبّتَانِ بِالسّبّةِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «بِحَسْبِ امْرِيٍّ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ».

ومِنْ آفَاتِ اللسان: اليَمِينُ الفَاجِرَةِ، وشَهَادَةُ الزَّوْرِ، واللعْنُ، وقولُكَ للمسلم يا كافِرٌ، والقَطْعُ بالشَّهَادَةِ على أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ بِكُفْرٍ أَو بِدْعَةٍ أَو فِسْقِ مِنْ دُوْنِ أَنْ يَتَحَقَّقَ ذلك يَقْيناً، والدعاءُ على المسلمين بالشرِّ، والوعْدُ الكاذب، وكلامُ ذي الوجهين، وسائرُ الكلام القبيح، والقولُ الفاحشِ الذي يُسْتَحْيا منه، والمِراءُ والحِدالُ، ومُنازَعَةُ الناسِ في الكلام، وكثرةُ الخُصُومةِ، والخَوْضُ فِيْما لا يَعْنِي.

وقد وردت في ذمِّ جميع ذلك الآياتُ والأخبارُ الكثيرةُ الشهيرة.

فعلى المؤمن النّاظر لنفسه، الشفيق على دينه، أن يكون كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ».

وآفاتُ اللسانِ كثيرةٌ؛ وقد عَدَّ الإمامُ حجّة الإسلام منها عشرين آفة في كتاب آفات اللسان من «الإحياء»، وأشبَعَ الكلامَ في ذلك على ما يليقُ بجلالَةِ قَدْرِهِ، وسِعَةِ عِلْمِهِ. فرضِيَ الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً.

## \* \* \*

وأما البَطْنُ: فحفظه وضبطه مِنْ أَهَمِّ المُهمَّاتِ، وذلك بِكَفِّهِ عن الحرام والشُّبُهاتِ، ثم عن فضولِ الشَّهَواتِ، وعن الشَّبَعِ مِنَ الحلالِ؛ فأمّا الحرامُ والشُّبُهَاتُ فقد تَقدّم الكلامُ عليهما في بابِ الوَرَعِ.

وأما التوسّعُ في الشهواتِ والإكْثَارُ من الشّبَعِ فذلك مكروة، وفيه آفاتٌ كثيرةٌ ومَضرَّاتٌ عديدةٌ؛ ومنها: قَسْوةُ القَلْبِ، وكَسَلُ الأعضاءِ عن الطاعة، وقِلّةُ نشاطِها للعبادة، وقِلّةُ الفَهْمِ للعِلْمِ والحِكْمَةِ، وقِلّةُ الرحمَةِ والشفَقَةِ على ضَعَفَةِ المُسْلِمينَ وأهلِ الحاجَةِ منهم.

ويُخشى من ذلك - أعني: الاتساعَ في أكْلِ الشّهَواتِ وكثرَةِ الشّبَعِ - الوقوع في اقتحام الشُّبُهَاتِ بل والمحرّماتِ.

قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى: الشّبَعُ مِنَ الحلالِ أَصْلُ كُلِّ شَرِّ؛ فكيفَ مِنَ الحرام؟! انتهى.

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَا مَلاَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءً شَراً مِنْ بَطْنِهِ، حَسَبُ ابنِ آدَمَ لُقَيُّماتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ؛ فَتُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَتُلُثُّ لِشَرَابِهِ وَتُلُثٌ لِنَفَسِهِ».

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ‹‹شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ غُلُّوا

بِالنَّعِيم وَنَبَتَتْ عَلَيْهِ أَجَسَامُهُمْ، وإِنَّمَا هِمَّةُ أَحَدِهِمْ أَلْوَانُ الطَّعَام وَأَلْوَانُ الثَّيَابِ، وَيَتشَدَّقُونَ فِي الكلام». وقال عليه الصلاة والسلام: ((أَطْوَلُ النَّاس شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوْعاً فِي الآخِرَةِ». وقال علي كرم الله وجهه: مَنْ كان همَّتهُ ما يدخُل بَطْنَهُ كان قِيمَتُهُ ما يَخرُجُ منها.

فعلى المؤمن أنْ يَكُفّ نَفْسَهُ عن الشّهَواتِ عِفّةً وقَنَاعَةً، وزَهَادةً في الدنيا، وإذا أكل فليقتصر على ما دون الشبع، وليأكل ما وَجَدَ مِنَ الحلالِ من غيرٍ قَصْدٍ لِما كان ألذّ وأوفق للطّبْع، وإنْ تَحرّى الأخشن الأدْنَى كان أقربُ للتقوى، وَأَقلُّ للكلْفَةِ، وأَبْعَدُ عنِ الشَّهَواتِ، وَأَشْبَهُ بِهَدْيِ السَّلَفِ الصالحِ.

وقد كان أكثر طعام رسول الله ﷺ مِنَ الشَّعِيرِ، وكان يُعْجَنُ ويُحْبَزُ لـه مِنْ غيرِ أَنْ يُنْخَلَ فإنّ المناخل حادِثَةٌ، وكان يمْكُثُ هُو وأهلُهُ عليه الصلاة والسلام الأشهُرَ على التمْرِ والماءِ، لا تُوقَدُ لهم نارٌ لطعام ولا لغيرِهِ.

وعلى المؤمن إذا أكل أن يأكل بالأدَب، واتّباع السنة في ذلك؛ من التسمية عند الابتداء، والحمد لله في الآخر، ويأكل بنيّةِ الاستعانَةِ على طاعَةِ الله، والتقوِّي على عبادته، إلى غير ذلك من الآدابِ التي وردَتْ بها الآخبارُ.

وأما الفَرْجُ: فحِفْظُهُ مُهِمٌّ، وأمرُهُ مُخْطِرٌ، وقد أثنَى الله في كتابه على المؤمنين من عباده فقال في أثناء وصفهم: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَرْجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَنِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥-٧].

وقد سُئِلَ عليه الصلاة والسلام عن أكثرِ ما يدخل الناس النار فقال: «الأَجْوَفَانِ؛ الفَمُّ وَالفَرْجُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرّ

مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

فعليك أيها المؤمن بحفظ فرْجِك، واستَعِنْ على ذلك بحفظ قلبِكَ عن التفكُّرِ فيها لا يجوزُ لك النظرُ التفكُّرِ فيها لا يجوزُ لك النظرُ التفكُّرِ فيها لا يجوزُ لك النظرُ إلى ما لا يجوزُ لك النظرُ إليه، وفي الحديث: «العَيْنُ تَرْنِي، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبَهُ».

\* \* \*

وَتَبَاعَدْ كُلّ البُعْدِ، واحذر كل الحذر مِنَ الزّنا ومن اللواط، فإنها من الفواحش المهلكة والكبائر المُوبِقَةِ، وقد حرّمها الله تحريهاً شديداً، ونهى عنها نهياً أكيداً فقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَةُ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢].

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّفْسَ الَّقِ حَرَّمَ اللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّفْسَ الَّقِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُفَلَّعَفُ لَهُ الْعَكَابُ وَمَا يَقْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يَفْهُ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا اللهُ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُومَ الْقَيْدُ مَا إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْكُولًا تَرْحِيمًا ﴾ [الفرقان: ١٨ - ٧٠].

وقال رسول الله على: «لَا يَزْنِي الزّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ». وقال عليه الصلاة والسلام: «المُقِيمُ عَلَى الزّنَا كَعَابِدِ وَثَنِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الزّنَاةَ يَأْتُونَ تَشْتَعِلُ فُرُوجُهُمْ نَاراً». أي: يأتون يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: «ثَلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ؛ شَيْخٌ زَانٍ، ومَلِكٌ كَذَابٌ، وَعَائِلٌ وَكَايُلُ

مُسْتَكْبِرٌ». وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹إِنَّ الزَّنَا يَجْلِبُ الفَقْرَ».

وورد: «أَنَّهُ يَأْتِي عَلَى أَهْلِ المُوقِفِ رِيْحٌ مُنْتِنَةٌ تُوْذِي كُل بَرِّ وَفَاجِرٍ غَلَيةً الأَذَى. فَيُقَالُ لَهُمْ: هَذِهِ رَائِحَةُ فُرُوجِ الزّنَاةِ». وفي الحديث الصحيح: أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى الزّناة والزّواني في مثل التّنور، يأتيهم لهنب النار مِنْ أسفلهِ فيصِيحُونَ ويَرْ تَفِعُونَ، وذلك مِنْ أنواع تعذيبِ الله إيّاهم في البرزخ، وقال الله تعالى في ذِكْرِ إهْ الآكِ قوم لوط، حِيْنَ عَمِلُوا بالفاحشة وأصر واعليها: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْ نَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ﴿ وَلَا لَهُ مَا مَن الطَاعِيمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا مَا اللهُ عَلَيْهَا مَا اللهُ عَلَيْهَا عَلْمَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَيْقَاعِهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلْمَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلْمَ عَلَيْهَا عَلْمَا عَلْمَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلْمَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا

قيل في بعض التفاسير: وما هي ببعيد من الظالمين الذين يعملون بعملِهم.

وبلغنا أنَّ رجلين كانا يعملان هذه الفاحشة الخبيثة في بيت، ومن فوق سقفه حجر من الحجارة التي أرسلت على قوم لوط؛ فخرق الحَجَرُ السقْفَ ووقَعَ عليهما فأهلكهما، فبلغ ذلك بعض السلف فقال صدق الله ﴿وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [مود: ٨٣].

وقال عليه الصلاة والسلام: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمّتِي: عَمَلُ قَوْمِ اللهِ الصلاة والسلام: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمّتِي: عَمَلُ قَوْمٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قلتُ: مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ قال: «الْمُتَشَبِّهُونَ مِنَ الرَّجَالِ بِالنَّسَاءِ، وَالْمَتَشَبِّهُاتُ مِنَ الرِّجَالِ بِالرِّجَالِ، وَالَّذِي يَأْتِي البَهِيْمَةَ، وَالَّذِي يَأْتِي الرِّجَالَ».

وما ورد في تحريم الزّنا واللواط، وفي عقوبة مُرتكبهما كثيرٌ شَهِيرٌ، وحَسْبُكَ بهما قُبْحاً وتحرِيماً ونَكَالاً؛ ما رَتّبَ اللهُ عليهما في الدنيا قبل الآخرة من الحدّ والعقوبَةِ.

وبيانُ ذلك: أنّ الزّاني والزّانية مَهْمَا قامَتْ عليهما البيّنَةُ بالزّنا فإنْ كانا بِكْرَيْنِ جُلِدا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَغُرِّبَا عَنْ أُوطانِهما عامّاً. وإنْ كانَا مُحْصَنَينِ رُجِمَا بِكْرَيْنِ جُلِدا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَغُرِّبَا عَنْ أُوطانِهما عامّاً. وإنْ كانَا مُحْصَنَا والآخَرُ بِكُراً، كانَ لِكُلّ بالحِجَارَةِ حتى يموتا. وإنْ كانَ أَحَدُهُمَا مُحْصِناً والآخَرُ بِكُراً، كانَ لِكُلّ واحِدٍ حُكمُهُ.

وأمّا اللواطُ: فحدّهُ كَحَدِّ الزِّنا على القول الصحيح، وفي قول: يُقتَلُ الفاعِلُ وَالمَفْعُولُ به، وقد وَرَدَ به الحديثُ. وفي بعضِ الأقوال: أنّهما يُحرّقَانِ بالنّارِ. نسأل الله العافية مِنْ كُلّ بَلِيّةٍ.

وأما إتيانُ البَهِيْمَةِ: فهو مِنَ العظائِمِ، وفاعله مَلعونٌ كما في الحديث المتقدم. وفي الحديث الآخر: «مَنْ وَقَعَ عَلَى بَمِيْمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا».

وأما الاستمناءُ باليدِ: فهو قَبِيحٌ مَذْمُومٌ، وفيه آفاتٌ وبليّاتٌ كَثِيرَةٌ، وقد يُبْتَلَى به بعضُ الناسِ، فليتّقِ ويحذر! وفي بعض الأحاديث: «لَعَنَ اللهُ مَنْ نَكَحَ يَدَهُ». وقال ﷺ: «أَهْلَكَ اللهُ أُمّةً كَانُوا يَعْبَثُونَ بِفُرُوجِهِمْ».

اللهم يا عليم يا خبير، طَهّرْ قلوبنا مِنَ النّفَاقِ، وحصّنْ فُرُوجَنَا مِنَ النّفَاقِ، وحصّنْ فُرُوجَنَا مِنَ الفَواحِشِ، وَأَلطُفْ بِنَا وَالمُسْلِمِينَ.

وأما اليدان: فعليك ببسطِهما في الصَّدَقَاتِ، وإعانة المسلمين في الحاجات وفي كتابة العلم والحِكمة، وفي اكتساب الحلال بنيّة الاستعانَةِ على الدّين، واحفظهما عن أنْ تضرِبَ بهما مُسْلِماً أو تُؤذِيهِ بغيرِ حَقٌّ، أو تأخُذَ بهِما ما لا يجوزُ لَكَ أَخْذُهُ مِنْ أَمْوَالِ المسلمين؛ كالأَخْذِ بالظَّلْم والِّيَانَةِ، والمُعامَلاتِ الفاسِدَةِ.

وأما الرِّجْلانِ: فإيّاكَ أَنْ تمشِي بِهِمَا إلى حرامِ أو معصِيةٍ، أو إعَانَةٍ على باطلٍ، أو إلى بابِ سُلطَانٍ ظَالمٍ، أَوْ إلى لهُو وَلَعِبٍ، وما لا خَيْرَ فيه ولا نفع، ولا تمش بهما إلَّا إلى الخيرات والصالحات؛ مِثْلِ طَلَبِ العِلْمِ النَّافِع، والسَّعِي إلى المساجدِ لإقامَةِ الصَّلُواتِ في الجماعاتِ، والعمَلِ بوظائِفِ العِبَادَاتِ. وَمِثْلِ زِيارَةِ الإخوانِ في الله، وقضاءِ حوائجِ المسلمين، وإقامَةِ حقوقِهِمْ مِنْ عِيَادَةِ المَرْضَى وتَشْيِيعِ الجنائِزِ، ونحوِ ذلك مِنْ أعمالِ البرِّ وأفعالِ الخير.

وبالجملة: فجوارِحُكَ مِنْ أعظم نِعَمِ الله عليك، وقد خلقها لك لتستعِينَ وتَسْعَى بها إلى طاعته؛ فإنْ استعملتها فيها خُلِقَتْ لَهُ مِنْ الطَّاعَاتِ والمُوافَقَاتِ فقد شَكَرْتَ وَصِرْتَ مِنَ المُحْسِنِينَ، وإِنْ استعملتَها في غيرِ ما خُلِقَتْ لَهُ مِنَ المعاصي والمخالفات فقد كفرْتَ نعمَةَ ربّكَ، وَخُنْتَهُ فِي أَمانَتِهِ التي ائتمنكَ عليها؛ فإنَّ الجوارِحَ مِنَ الأماناتِ التي ائتمنك عليها ربك.

وقد انتهى الكلام في الجوارح السبع على وجه مختصر جامع.

وقصدنا الآن: أنْ نذكُرَ شيئاً يسيراً فيها يتعلَّقُ بالقلبِ الذي هو سَيِّدُ خفظ الجَوارِح وَمَلِكُ الأعضاءِ، وهو معدِنُ العَقَائِدِ والأخْلاقِ والنيّاتِ المذموم القلب منها والمحمود، ولا سَعَادَةَ في الدنيا والآخرة إلَّا لَمَنْ طهَّرَهُ وزَكَّاهُ عن القَبَائِحِ والرِّذَائِلِ، وَزَيَّنَهُ وَحَلَّاهُ بِالمَحَاسِنِ والفَضَائلِ. قال الله تعالى:

﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ﴿ فَالْمُمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ﴿ فَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾ [الشمس: ٧-١٠].

ثم إنّ الأخلاقَ المذمومَةَ والخِصَالَ المَمْقُوتَةَ في القلب كثيرةٌ، وكذلك الأخلاقُ المحمودةُ والخِصَالُ المَحْبُوبَةُ التي ينبغي للمؤمن أن يُحلّي بها قلبه كثيرة أيضاً.

وقد استوفى الكلام في ذلك كله الإمام حجة الإسلام في النصف الثاني من «الإحياء» في ذكر المُهلكات والمُنجيات، وكلامه في هذه الفنون هو المعوَّلُ عليه والمرجعُ إليه؛ لكماله في العلم والعبادة، والزَّهْدِ والمَعْرِفَةِ، ولأنَّه جَمَعَ في ذلك كلام مَنْ تَقدَّمَهُ مِنَ السَّلَفِ الصالِحِ ومشايخِ الطريق.

وقد اقْتَفَى آثارهُ، واقتبسَ مِنْ أَنْوَارِهِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ مِنْ علماءِ المسلمين وصالحيهم، مِنْ أهلِ سائرِ الآفَاقِ والبلدان. كما يعرِفُ ذلك ويعلمهُ تَحْقِيقاً مَنْ له رُسُوخٌ في هذه العلوم، وغَوْصٌ واطّلاعٌ على أسرارِ طريقِ الله.

فإذا علِمْتَ ذلك وعرفْتَهُ فاعلم أنّ الصفاتَ المذمُومَةَ في القَلْبِ أَمْرَاضٌ له، وقد تُؤدّيهِ إلى الهلاكِ في الدنيا والآخرة، فلا غِنَى للمُؤمِنِ عن علاجِ قَلْبِهِ، ولا بُدّ له مِنَ السّعْيِ في تحصيلِ الصّحَةِ والسّلامَةِ له، فإنّه لا ينْجُو إلّا مَنْ أتَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِيم.

وإذا عَرَفْتَ أَنَّ صِفَاتَ القَلْبِ المَذْمُومَةِ وَالمَحْمُودَةِ كثيرَةٌ، والنَّظُرُ فيها يطولُ، وقصْدُنَا الاختصارَ والإيجازَ، وقد أَحَلْنَا في طَلَبِ الاسْتِقْصَاءِ في ذلك على ما شرَحَهُ حُجَّةُ الإسلامِ في «الإحياء»، ولكنا ننبه بكلام قريب على شيء من المُهلِكاتِ التي يجب تزكِيَةُ القلبِ عنها، وعلى شيء من

المُنجِياتِ التي يجبُ تحلِيَةُ القلْبِ بها، ونقتصر مِنْ جُمْلَةِ ذلِكَ على ما يعمّ وجودُهُ، ويغلُبُ وقُوعُهُ، وتشتَدُّ الحاجَةُ إليه.

فأول ذلك: أنّه بجِبُ على الإنسانِ أنْ يُزكّي قلبَهُ، ويُطهّرَهُ مِنْ رذيلَةِ الشّكِّ فِي الله ورسوله والدار الآخرة، فإنّ ذلك مِنْ أعظَم أمْرَاضِ القُلُوبِ القلب الله للهُلِكَةِ فِي الآخرة، والتي تضرُّ ضَرَراً عَظِياً؛ خُصُوصاً عند الموتِ، وقد تؤدّي والعياذُ بالله إلى سُوءِ الحَاتِمَةِ، وهذا الشكُّ قد يُبْتَلى به بَعْضُ الناسِ. فلا يجوزُ لمن وَجَدَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُضمِرَهُ فِي نفسه، ويَطُوِيهِ فِي قلبه، فيلْقَى اللهَ شَاكاً، بل يَجِبُ عليه أَنْ يُجَهِدَ فِي إِزَالَةِ ذلك، ويَسْعَى في نَفْيِهِ عنه بِكُلّ ما يُمْكنهُ.

وأَنْفَعُ الأشياءِ في إزالته سُؤالُ العلماءِ بالله تعالى وبِدِيْنِهِ أَهْلِ اليَقِينِ والخَشْيَةِ، والزّهْدِ في الدنيا. فإنْ لم يُصادِفْ أَحَداً منهم فلينظر في كُتُبِهِمْ التي أَلْفُوها في علوم التوحيد واليقين. ولستُ أعنِي بالشّكِ ما يجده الإنسانُ مِنْ الخواطرِ والوساوُسِ في أمورِ الإيهان بها يعلم بطلانه، ويجد قلبه مُصَمِّماً على خلافه ونفسه كارِهةً له ونافِرةً عنه، فإنّ ذلك هو الوسوسة، ويكفي الإنسان فيها أنْ يَكْرَهَهَا ويُعرِض عنها ويَستَعِيذُ بالله منها.

ومن أعظم أمراض القلوب وصفاتها المُهلِكَةِ: الكِبْرُ، وهو مِنْ صفاتِ الشياطينِ؛ كما قال تعالى في إبليس اللعين ﴿ أَنَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ التكبر التبوة: ٣٤].

والْمُتكَ بِّرُ بَغِيْضٌ إلى الله تعالى؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْمِرِينَ ﴾ [النحل: ٢٣]، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لفان: ١٨].

والخُيَلاءُ والفَخْرُ مِنْ أَوْصَافِ الْمُتَكَبِّرِين، والْمُتَكَبِّرُ مُتعرِّضٌ؛ لأَنْ يَطْبَعَ اللهُ

على قلبه؛ كما قال تعالى ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

والمُتكبِّرُ مصروفٌ عن آياتِ الله؛ كما قال تعالى: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبِّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: الكِبْرِيَاءُ رِدَائِيَ، وَالعَظَمَةُ إِزَارِيَ، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النّارِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: « يُحْشَرُ الْتَكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ الذّرِ فِي صُوْرِ الرّجَالِ، يَعْشَاهُمْ الذُّلُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ » الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مَشْيَتِهِ لَقِيَ الله وَهُ وَ عَلَيْهِ وَالسلام: « مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مَشْيَتِهِ لَقِي الله وَهُ وَ عَلَيْهِ عَضْبَانٌ ». وقال عليه الصلاة والسلام: « بَيْنَهَا رَجُلٌ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَجُرُّ إِزَارَهُ خُيلاءَ خَسَفَ الله بِهِ فِي الأَرْضِ ؛ فَهُ وَيَتَجَلْجَلُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ». وقال عليه الصلاة والسلام: « لا يَدْخُلُ الجَنّة مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ كِبْر » عليه الصلاة والسلام: « لا يَدْخُلُ الجَنّة مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ كِبْر » وقال عليه الصلاة والسلام: « إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْحَمَالُ ، الكِبْرُ بَطَرُ الحَمَالُ اللهَ بَعِينَ : رَدُّهُ - وَعَمْطُ النّاسِ » وعني : احتقارهم وازدراءهم . الحَمْرُ الحَمِّلُ عَنِي : احتقارهم وازدراءهم .

فَمَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ وأُعْجِبَ بها، واحتَقَرَ الناسَ، واستصغرَهُمْ فهو التُكبِّرُ المَمْقُوتُ.

والكِبْرُ إِنَّمَا يكونُ في القلبِ، ولكن تكون له علاماتٌ في الظّاهِرِ تدلُ عليه، فمنها: حُبُّ التَّقَدُّمِ على الناسِ، وإظهارُ التّرفُّعِ عليهِم، وَحُبُّ التّصَدّرِ في المجالس، والتّبَخْتُرِ والاخْتِيَالِ في المِشْيَةِ، والاسْتِنْكَافُ مِنْ أَنْ يُرَدَّ عليه كلامهُ وإِنْ كانَ باطلاً، والامْتِنَاعُ مِنْ قَبُولِ الحقِّ، والاسْتِخْفَافُ يُرَدَّ عليه كلامهُ وإِنْ كانَ باطلاً، والامْتِنَاعُ مِنْ قَبُولِ الحقِّ، والاسْتِخْفَافُ

بِضَعَفَةِ المُسلِمِينَ ومَسَاكِيْنِهِمْ.

ومنها: تزكيةُ النّفْسِ والثّناءُ عليها، والفَخْرُ بالآبَاءِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ والفَضْلِ، والفَضْلِ، والتبجُّحِ بالنّسَبِ، وذلك مَذْمُومٌ ومُسْتَقْبَحٌ جِدّاً، وقد يُبْتَلى به بعضُ أولادِ الأخْيَارِ مِمّنْ لا بَصِيرَةَ له ولا مَعْرِفَةَ بحقائقِ الدِّينِ.

ومَنْ افْتَخَرَ على الناسِ بِنَسَبِهِ وَبِآبَائِهِ ذَهَبَتْ بركَتَهُمْ عنه؛ لأنهم ما كانوا يفْتَخِرُونَ ولا يَتَكبّرُونَ على الناس، ولو فَعَلُوا ذلك لبَطَلَ فَضْلُهُمْ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ‹‹مَنْ بَطُو بِهِ عَمَلُهُ لمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ›› وقال عليه الصلاة بِنْتِ مُحمّدٍ، وَيَا صَفِيّةَ عَمّةَ رَسُولِ الله وَ لا أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، الله تَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النّارِ...›› الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: ‹﴿لَا فَضْلَ لِأَحْمَرٍ عَلَى أَسْوَدٍ، وَلَا لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلّا بِتَقْوَى اللهِ،

وقالَ عليه الصلاة والسلام: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ الفَخْرِ بِآبَائِهِمْ أَوْ لَيُكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الجِعْلَانِ». فالفضْلُ والكَرَمُ بالتَّقْوَى لا بالنَّسَبِ؛ كَمَا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾[الحجرات: ١٣].

ولو أنّ الإنسانَ كان مِنْ أَتْقَى النّاسِ وأعلَمِهِمْ وأعبَدِهِمْ، ثم تَكبّرَ على الناس وافتخرَ عليهم لأحبَطَ اللهُ تَقْوَاهُ وَأَبْطَلَ عِبَادَتَهُ، فكيف بالجاهلِ على الناس وافتخرَ عليهم لأحبَطَ اللهُ تَقْوَهُ وَأَبْطَلَ عِبَادَتَهُ، فكيف بالجاهلِ المُخلِّطِ الدِي يَتَكبّرُ على الناس بِتَقْوَى غَيْرِهِ وَصَلاحٍ غَيرِهِ مِنْ آبائِهِ وأَحْدَادِهِ؟! فهلْ هذا إلّا جَهلٌ عَظِيمٌ وَحَمَقٌ فَظِيعٌ؟! وإنّ الخيرَ كلّهُ في وأجدَادِهِ؟! فهلْ هذا إلّا جَهلٌ عَظِيمٌ وَحَمَقٌ فَظِيعٌ؟! وإنّ الخيرَ كلّهُ في التواضع والخُشُوع والخُضُوع لله تعالى قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللهُ، وَمَنْ تَكبّرَ وَضَعَهُ اللهُ».

وإِنَّ حُبَّ الخمولِ والاختفاءِ، وكراهِيَةِ الشُّهْرَةِ والظُّهُورِ لِمِنْ أَخْلاقِ صالحي المؤمنين، والرِّضَا بالدُّونِ مِنْ المَجْلِسِ، ومِنَ اللبَاسِ والطّعامِ وسَائرِ أَمْتِعَةِ الدنيا كذلك أيضاً. فاحرِصْ أيّها المؤمِنُ على ذلك.

ومِنْ أَعْظَمِ المُهْلِكَاتِ؛ الرّيَاءُ: وقد سيَّاه رسول الله ﷺ بالسرْكِ الْأَصْغَرِ، والشّرْكِ الْحَفِيِّ.

ومعنى الرِّياءُ: طلَبُ المُنْزِلَةِ والتعظِيمِ عند الناس بعملِ الآخرةِ؛ كالذي الناعلي ويصومُ، ويَتَصَدَّقُ ويَحجّ، ويُجَاهِدُ ويَقْرَأُ القرآنَ، لِيُعَظَّمهُ الناسُ لذلك ويُكرِمُوهُ أو يُعْطُوهُ مِنْ أموالهِم، فذلك هو المُرائِي، وعَمَلُهُ مَرْدُودُ، وسَعْيهُ خَائِبٌ، سَواءٌ فَعَلَ له الناسُ ما أَمَّلَهُ مِنْهُمْ أَوْ لمْ يفعلوهُ له. وقد قال تعالى: ﴿ فَمَنَكَانَ يَرْجُوا لِقَانَ وَبَيْدِهُ فَلَيْعُمَلُ عَمَلُ صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ قَمَدُ اللهِ الناسُ ما أَمَّلُهُ مِنْهُمْ أَوْ لمْ يفعلوهُ له. وقد قال تعالى: ﴿ فَمَنَكَانَ يَرْجُوا لِقَانَ وَبِيدِهِ فَلَيْعُمَلُ عَمَلُ صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ قَمَدُ اللهِ الناسُ ما أَمَّلُهُ مَا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ قَمَدُ اللهِ الناسُ ما أَمَّلُهُ مِنْهُمْ أَوْ لمْ يفعلوهُ له. والكهف الما الله الناسُ ما أَمَّلُهُ مِنْهُمْ أَوْ لمْ يقعلوهُ له. وقد قال تعالى:

وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ, فِي حَرْثِهِ ۗ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠].

وقال عليه الصلاة والسلام: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الأَغْنِيَاءِ عَنِ الشَّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِيْ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَنَصِيْبِيْ لِشَرِيْكِي». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ طَلَبَ الدّنْيَا بِعَمَلِ الآخْرَةِ طَمَسَ اللهُ وَجْهَهُ، وَتَحَقّ ذِكْرَهُ، وَأَثْبَتَ اسْمَهُ فِي النّارِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ طَلَبَ الدّنْيَا بِعَمَلِ الآخْرَةِ طَمَسَ اللهُ وَجْهَهُ، وَتَحَقّ ذِكْرَهُ، وَأَثْبَتَ اسْمَهُ فِي النّارِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَحْسَنَ الصّلاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النّاسُ،

وَأَسَاءَ الصّلاةَ حَيْثُ يَخْلُوْ، فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ اسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

فالرِّياءُ مُهلِكٌ وخطرُهُ عَظِيمٌ، والاحترازُ منه واجِبٌ مُهمٌّ؛ وأشَدُّ أنواعِهِ: أَنْ يتجرّد بَاعِثُ الرّيَاءِ في العبادَةِ، بحيثُ يَصِيرُ أُوّلَ مَا يَقْصُدُهُ الناس، ويصِيرُ حَرِيْصاً على اطّلاعِهِمْ وَنَظَرِهِمْ إليه، ولم يجد باعِثاً على العمَل غير ذلك أصْلاً، ودون ذلك: أنْ يَقْصِدَ بعمَلِهِ التَّقَرُّبَ إلى الله تعالى وطلبَ ثوابِ الآخرَةِ، مَعَ مُرَاءَاةِ النَّاسِ وَطَلَبِ المَحْمَدَةِ عندهم والمَنْزِلَةِ، وهذا قبِيحٌ مُحبِطٌ للتَّوابِ، والذي قبله أَقْبَحُ وَأَحْبَطُ وَأَخْطَرُ، ولا يخلُو صَاحِبُهُ مِنَ الإثم والعِقَابِ.

فعلى المؤمن أنْ يجتهِدَ في دَفْع الرّياءِ عن نفسه، وأنَ لا يكون له نيّةٌ ولا قصْدٌ في جميع طاعاته وعباداته إلا التّقرّبُ إلى الله وطلبُ ثوابِ الآخرة؛ فبذلك يخلص من الرياء، ويسلم من شرّه وبليَّته إن شاء الله تعالى.

ومهمًا خافَ على نفسه الرّياءَ فَليُخْفِ أعمالَهُ ويفعلَهَا في السّرّ، حيثُ لا يطّلِعُ عليه الناس، فذلك أحْوَطُ وَأَسْلَمُ، وهو أَفْضَلُ مُطْلقاً أعنِي العمل في السرِّ حتى لَنْ لمْ يَخَفْ على نفسِهِ الرِّياءَ إلَّا للمُخْلِصِ الكامِل، الذي يرجُو إذا ظَهَرَ العَمَلُ أَنْ يَقْتَدِي بِهِ النَّاسُ فيه. نَعَمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا لا يتمكَّنُ الإنسانُ مِنْ فِعْلِهِ إلَّا ظاهراً؛ كتعلُّم العِلْمَ وتعلِيْمِهِ، وكالصلاةِ في الجماعةِ والحجّ والجهادِ، ونحوِ ذلك. فمَن خافَ مِنَ الرّياءِ حالَ فِعْلِهِ شَيئاً مِنْ هذهِ الأعمالِ الظاهِرَةِ، فليسَ ينبّغِي له أنْ يترُكَهُ؛ بل عليه أنْ يَفْعَلَهُ، ويجتَهِدَ في دَفْعِ الرِّيَاءِ عن نفسِهِ، ويَسْتَعِينَ بالله تعالى، وهو نِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ المُعِينِ.

ومِنَ المُهْلِكَاتِ: الحَسَدُ للمُسْلِمِينَ، ومحبّةُ الشّرِّ لأَحَدٍ منهم، وإِضْمَارُ العسد العَدَاوَةِ وَالغِشِّ وَالحِقْدِ لهم. وَقِلَّةُ الرَّحْةِ بهم والشَّفَقَةِ عليهم، وسُوءُ الظّنِّ

بِمْ، فكلُّ ذلك مِنَ الصَّفَاتِ المُهْلِكَةِ.

أمّا الحسَدُ: فَحَسْبُكَ به ذَمّاً وَقُبْحاً أَنَّ اللهَ تعالى أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالاستعاذة مِنْ شَرِّ الحاسِدِ، كما أمره بالاستعاذة مِنْ شَرِّ الحاسِدِ، كما أمره بالاستعاذة مِنْ شَرِّ الشيطانِ فقال تعالى: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفان: ٥].

وقال عليه الصلاة والسلام: «إيّاكُمْ وَالحَسَدَ، فَإِنّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ النّارُ الْحَطَبَ» وقال عليه الصلاة والسلام: «لَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدِ الإِيْمَانُ وَالْحَسَدُ» وهذا شَدِيدٌ فتأمّله. وقال عليه الصلاة والسلام: «لَا يُحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا...» الحديث. ومعنى والسلام: «لَا يُحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا...» الحديث. ومعنى الحسد: أنْ يَجِدَ الإنسانُ في صدْرِهِ وقلبِهِ ضِيْقاً وحَرَجاً، وكَراهِيّةً لنعمةٍ أنْعَمَ اللهُ بها على عَبْدِ مِنْ عبادِهِ في دِيْنِهِ أو دُنْياهُ، حتى إنّه ليَحِبُّ زَوَالهَا عنْهُ، وربّها مَنْ ذلك وإنْ لم تَصِرْ إليهِ. وذلك مُنتَهى الخُبْثِ.

فَمَنْ وَجَدَ شَيْئاً في نفسِهِ مِنْ هذا الحسد لأحدِ مِنْ المسلمين فعليه أَنْ يَكْرَهَهُ وَيُخْفِيهِ في نفسِهِ، ولا يظهره بقولٍ ولا فِعْلٍ؛ فلعلّهُ أَنْ ينْجُو بذلك مِنْ شَرّهِ.

وفي الحديث: «ثَلاثٌ لَا يَخْلُوْ مِنْهُنّ أَحَدٌ: الْحَسَدُ، وَالظّنَّ، وَالطِّيرَةُ. أَفَلا أُنَبِّثُكُمْ بِالمَخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ: إِذَا حَسَدْتَ فَلا تَبْغِ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلا تُحَقِّقُ، وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلا تُحَقِّقُ، وَإِذَا تَطيَّرُتَ فَامْضِ». أي: لا ترجعْ بِسَبَبِ الطيِّرَةِ عَنِ الأَمْرِ الذي تُريدُهُ.

وإِنْ عَمِلَ الحاسِدُ على ضِدِّ ما يتقاضَاهُ الحَسَدُ مِنَ الثَّنَاءِ على المَحْسُودِ والسّعِي في إكرامِهِ ومعاونَتِهِ، كان له في ذلك فَضْلٌ، وهذا مِنْ أَنْفَعِ الأَدْوِيَةِ في إِزَالَةِ الحَسَدِ أو تضعِيْفِهِ. ولا بأس بِالغِبْطَةِ وهي أَنْ تَتَمَنّى لنفسِك مثل النعمَةِ التي تراها على أخيك منْ فَضْلِ الله. ثم إن كان ذلك من النعم الدينية كالعلم والعبادة كان محموداً، وإن كان مِنَ النِّعمِ الدُّنْيَويّةِ كالمالِ والجَياهِ المُبَاحِ كان ذلك جائزاً مُباحاً.

وأما حُبُّ الشِّرِ لأَحَدِ مِنَ المُسلِمِينَ، وإِضْهَارُ الغِشِّ وَالعَدَاوَةِ والحِقْدِ: فَحَسْبُكَ زَاجِراً عنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى يُحِبُّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «إَنْ قَدِرْتَ أَنْ تُصْبِحَ المُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ». وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنْ قَدِرْتَ أَنْ تُصْبِحَ المُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ». وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنْ قَدِرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِي وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، وَذَلِكَ مِنْ سُنتِي».

\* \* \*

وأمّا قِلّهُ الرّحْمَةِ بِالْمُسْلِمِينَ والشَّفَقَةِ عَلِيْهِمْ: فذلك يدلُ على قَسَاوَةِ القلْبِ، وعلى الفَظَاظَةِ والغِلْظَةِ، وكل ذلك مذمومٌ وقبيحٌ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ‹﴿ارْحَمْ مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمُكَ مَنْ فِي السّمَاءِ، ارْحَمْ تُرْحَمْ، اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَّاءُ». وقال عليه الصلاة والسلام: ‹﴿لَا تُنْزَعُ الرّحْمَةُ إلّا مِنْ شَقِيٍّ». ومَنْ لم يَجِدْ في قلبهِ رحْمَةٌ وشفَقَةٌ على جميع المسلمين، الرّحْمَةُ إلّا مِنْ شَقِيٍّ». ومَنْ لم يَجِدْ في قلبهِ رحْمَةٌ وشفقةٌ على جميع المسلمين، لا سِيّا على أهلِ المَصَائِبِ والبَلايَا، وأهلُ الضّعْفِ والمَسْكَنَةِ؛ فذلك لِقَسَاوَةِ قَلْبِهِ، وضُعْفِ إيانِهِ، وبُعْدِهِ عن ربّهِ.

وأمّا سُوءُ الظّنِّ بِالْمُسْلِمِينَ: فمذمُومٌ قَبِيحٌ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «خَصْلتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا شَيءٌ مِنَ الخَيرِ: حُسْنُ الظّنِّ بِاللهِ، وَحُسْنُ الظّنِّ بِاللهِ، وَحُسْنُ الظّنِّ بِعِبَادِ اللهِ. وَخَصْلتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا شَيءٌ مِنَ الشَّرِّ: سُوْءُ الظّنِّ بِاللهِ،

وَسُوءُ الظّنِّ بِعِبَادِ اللهِ». ومعنى سُوءُ الظنِّ بالمُسْلِمِينَ: أَنْ تَظُنَّ بهم السُّوءَ في أقوالهِم وأفعالهِم التي ظاهِرُها الخيرَ، وتَظُنُّ بهِمْ خَلافَ مَا يُظْهِرُونَ مِنْ ذَلِكَ هذا غايتُهُ.

وأيضاً: أَنْ تُنزِّلَ أفعالهم وأقوالهم التي تحتمِلُ الخيرَ والشرَّ على جانبِ الشرِّ، مع إمْكَانِ تنزيلِها على جانبِ الخيرِ، فذلك من سُوءِ الظنِّ أيضاً، ولكنه دُوْنَ الأول. وحُسْنُ الظنِّ بالمسلمين خلافُ ذلك كلّه، فها كان مِنْ أفعالهم وأقوالهم ظاهِرُهُ الخيرَ حَمَلْتَهُ على الخيرِ أو ظنَنْتَ فيهِمْ الخيرَ. وما كان مِنَ الأقوالِ والأفعالِ يَحْتَمِلُ الخيرَ وغيرَهُ، نزَّلْتَهُ على الخيرِ، فاعمل على ذلك جُهْدَكَ، واستعَنْ بالله تعالى. والله ولي التوفيق.

وَمِنَ الْمُهْلِكَاتِ العَظِيْمَةِ: حُبُّ الدُّنْيا وإرادَتِهَا، وشِدَّةُ الحرْصِ عليها حب والرَّغْبَةُ فيها، وحُبُّ الجاهِ وَالمَالِ، وكثرَةُ الجِرْصِ عليها، والشَّحُ والبُخْلُ، اللها فجَمِيعُ هذه المذكورات مِنَ الصفاتِ المُهْلِكَاتِ، والأَخْلَاقِ المَذْمُومَاتِ.

وَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيا وأرادَهَا، واشتدَّ حِرْصُهُ عليها، وعَظُمَتْ رَغْبَتُهُ فَيْهَا: فقد تعرّضَ بذلك لخطر عظيم، ووعِيدٍ مِنَ الله شديد. قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوْفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ ۚ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَعَلْنَا لَهُ وَمُو مُؤْمِنٌ لَهُ اللهِ مَا مَعْنَى لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَلَاخِرَةً وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأَوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨ - ١٩].

وقال تعالى مُزهِّداً لعبادهِ في الدنيا مُذكِّراً لهم بِذَهَابِهَا وفَنَائِهَا:

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا كَمَآهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآهِ فَأَخْلَطَ بِهِ مَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴾ [الكهف: ٤٥].

وقال تعالى: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَمَا ٱلْحَيَوْةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمَّوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُا بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَةِ كَمْشَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَنَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَكمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللّهِ وَرِضْوَنَ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلّا مَتَنعُ اللهُ مُورِ فَي الْخَيرُوةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَنعُ اللهُ مُورِ ﴿ الحديد: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن طَعَى ﴿ آَ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ آَ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ﴾ [النازعات: ٣٧-٣٧].

وقال نبي الله عليه الصلاة والسلام: ((حُبُّ الدّنيا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ)).

وقال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ كَانَتْ الدّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةُ مَاءٍ». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الدّنْيَا دَارُ مَنْ لا دَارَ لَهُ، وَمَالُ مَنْ لا مَالَ لَهُ، وَلَمَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ».

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹الدّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرَ اللهِ، وَعَالِماً أَوْ مُتَعَلِّماً››. وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹مَنْ أَخَذَ مِنَ الدّنْيا فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ أَخَذَ حَتْفَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرْ››.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لِيَكُنْ بَلاغُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدّنْيا كَزَادِ الرّاكِبِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَصْبَحَ وَهَمّهُ الدّنْيا شَتّتَ اللهُ عَلَيهِ أَمْرَهُ، وَفَرَّقَ عَلَيهِ ضَيِعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلمْ يَأْتِهِ مِنَ الدّنْيا إِلّا مَا كُتِبَ لَهُ» الحديث.

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹الزّهَادَةُ فِي الدّنْيا تُرِيْحُ القَلْبَ وَالبَدَنَ،

وَالرَّغْبَةُ فِي الدِّنْيَا تُكِثِّرُ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ، وَالبَطَالَةُ تُقَسِّي القَلْبَ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «نَجَا أَوّلُ هَذِهِ الأُمّة بِالزّهُدِ وَاليَقِينِ، وَسَيُهْلَكُ آخِرُهَا بِالحِرْصِ وَطُولِ الأَمَلِ».

وما ورد من الآيات والأخبار والآثار، في ذمِّ الدنيا وذمِّ المُحبِّينَ لها، والرَّاغِبِينَ فيها، وذمِّ الحرْصِ عليها خارِجٌ عَنِ الحَصْرِ.

وتصانيف العلماء - رحمة الله عليهم - مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ مَشْحُونَةٌ بذلك.

ثم إنّ الدنيا عبارة عن كُلّ ما على وَجْهِ الأرْضِ مِنَ المُشْتَهِيَاتِ واللذّاتِ، وأصنافِ الأمْتِعَةِ التي تَشْتَهِيْهَا النّفُوسُ وَتَمَيْلُ إليْهَا، وتحرصُ عليها. وقد جمع الله أصول ذلك كله في قوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النّسَاءَ وَالْبَيْنَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَاطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَيةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْدِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُمُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ [آل عمران: ١٤].

فَمَنْ أَحَبُّ ذَلِكُ وَرَغِبَ فَيه، واشتدَّ حرصهُ عليه، وليس له غَرَضٌ في ذلك إلا مجرّدُ التّمتّعِ والتلذّذِ والتّنعُّم، صارَ بذلك مِنْ جُمْلَةِ المُحبِّينَ للدنيا والرّاغِبِينَ فيها، فإنْ أفرط به ذلك وغلَبَ عليه، حتى لم يُبَالِ مِنْ أينَ أَخَذَ الدّنيا مِنْ حَلالٍ أمْ مِنْ حَرَام، وحتى اشتغلَ بسبب حرْصِهِ على الدنيا وسَعْيِهِ لها عمّا فَرَضَ اللهُ تعالى عليه مِنْ طاعتِه، وَوَقَعَ بِسَبَيهِ فِيْها حَرّمَ اللهُ عليه مِنْ طاعتِه، وَوَقَعَ بِسَبَيهِ فِيْها حَرّمَ اللهُ عليه مِنْ عليه مِنْ عليه مِنْ عليه مِنْ عليه مِنْ عليه وَلَوَقِيدُ الوَارِدُ في المُحبّينَ للدنيا، والمُرِيْدِينَ لها، والرّاغِبِينَ فيها مِنْ غيرِ شَكً. وصارَ أمْرُهُ في نهايَةِ الحَطرِ إلّا والْمُريْدِينَ لها، والرّاغِبِينَ فيها مِنْ غيرِ شَكً. وصارَ أمْرُهُ في نهايَةِ الحَطرِ إلّا أنْ يَتَدَارَكَهُ اللهُ بِتَوْبَةٍ قَبْلَ مَمَاتِهِ، وقبل خُرُوجِهِ مِنْ هذه الدار.

وأمّا حُبُّ الجَاهِ وَالمَالِ، وَكَثْرَةُ الجِرْصِ عليهِمَا: فمذمُومٌ جِدّاً، قال الله عب الجاه تعسالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَعْمَلُهَ اللَّهِ الْكِلْدِيدُونَ عُلُوّاً فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ وَاللَّالُ الْجَاهِ وَاللَّالُ النَّالُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن وَقَال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَكُكُمْ عَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَكُدُكُمْ فِتَنَةٌ ﴾ [التغابن: ١٥].

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي دِيْنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ». ومعنى ذلك: أَنَّ حُبَّ المَالِ وَالجَاهِ يُفْسِدَ الذَّنْبَانِ الجَائِعَانِ إِذَا أُرْسَلا فِي الغَنَمِ.

المالِ وَالجَاهِ يُفْسِدَانِ دِيْنَ صَاحِبْهِمَا أَكْثَرُ مِمَّا يَفْسِدُ الذَّنْبَانِ الجَائِعَانِ إِذَا أُرْسَلا فِي الغَنَمِ.

فَمَنْ اشتدَّ حِرْصَهُ على الجَاهِ والمالِ، وطَلَبِ المُنْزِلَةِ، والتَّعْظِيمِ في قُلُوبِ النَّاسِ فقد تَعرَّضَ بذلك لآفَاتٍ كثيرَةٍ؛ كالكِبْرِ والرَّيَاءِ، والتَّزيُّنِ والتَّصَنُعِ، وتَرْكِ التَّوَاضُع للحقِّ وأهْلِهِ، وكَرَاهِيَةِ الخُمُولِ، إلى غير ذلك مِنَ البَليَّاتِ.

وفي الحديث: ‹‹إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الأَثْقِيَاءَ الأَخْفِيَاءَ الأَبْرِيَاءَ››، وفيه: ‹‹رُبَّ أَشْعَتَ أَغْبَرَ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ›.

وَمَنْ اشْتَد حِرْصَهُ على المالِ فقد تَعَرّضَ بذلِكَ لأخْطَارٍ عَظِيمَةٍ، وَبَليّاتٍ جَسِيْمَةٍ، إنْ لم يحفظهُ اللهُ ويَتَدَارَكَهُ بِرَحْمَتِهِ.

والمذمومُ مِنْ حُبِّ الجَاهِ وَالمَالِ وَمِنْ الجِرْصِ عليْهِمَا: شِدَّةُ ذلك وَإِفراطُهُ، حتى يطلبهُما الإنسانُ ويتَسَبَّبُ في حصولِها بكُلِّ وَجْهٍ يُمْكِنُهُ مِنْ جَائِزٍ وَغَيرِ جَائِزٍ، ويَصِيرُ بِهَمَا فِي شُعْلِ شَاغِلٍ عَنْ التّفَرُّغِ لعبادَةِ اللهِ وَذِكْرِهِ؟

كما يَقَعُ ذَلِكَ كَثِيراً لِبَعْضِ المَفْتُونِينَ الغَافِلِينَ عَنْ اللهِ تعالى.

فأمّا مَنْ طَلَبَ ذلك بِنيّةٍ صَالحةٍ للاسْتِعَانَةِ به على الآخرة، وصيانة الدِّين والنفس عن تَعَدِّي الظّالِينَ، وعَنِ الحاجَةِ إلى الناس، ولم يَشْتَغِلْ بسَبَبِ ذلك عنْ عبادَةِ الله تعالى وذِكْرِهِ، ولم تفارِقْهُ التّقْوَى وَالحَوْفُ مِنَ اللهِ بسَبَبِ ذلك عنْ عبادَةِ الله تعالى وذِكْرِهِ، ولم تفارِقْهُ التّقْوَى وَالحَوْفُ مِنَ اللهِ فذلِكَ ممّا لا بأسَ به ولا حَرَجَ فيه إنْ شاءَ اللهُ تعالى. وعلى كُلِّ حَالٍ، فَقِلَّةُ الجُوصِ عَلَى الجَاهِ وَالمَالِ وَتَوْلُ الرّغَبَةِ فِيهِمَا أَسْلَمُ وَأَحْوَطُ، وَأَقْرَبُ إِلَى التّقْوَى، وَأَشْبَهُ بِهَدِي السّلفِ الصّالِح.

\* \* \*

وأمّا الشّحُّ والبُخْلُ: فَقَبِيْحَانِ مُهْلِكَانِ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ الشّح وَالْبَخْلُ: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ الشّح وَالْبَخْلِ اللّهِ عَالَى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ السّعَ الشّحِ اللّهِ عَالَى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَالَى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَالَى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ع

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمُ مَا تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى

وقال عليه الصلاة والسلام: «اتقُوا الشُّحَ؛ فَإِنّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارَمَهُمْ». وقال عليه الصلاة والسلام: «البَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللهِ، بَعِيدٌ مِنَ النّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ الجَنّةِ، قَرِيْبٌ مِنَ النّارِ». الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: «السّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الجَنّةِ وَأَغْصَانُهَا فِي الدّنْيَا فَمَنْ تَعَلّقَ بِغُصْنِ مِنْهَا قَادَهُ إِلَى الجَنّةِ، فَلا يَلِجُ الجَنّة إلا سَخِيٌّ. وَالبُخْلُ شَجَرَةٌ فِي النّارِ وَأَغْصَانُهَا فِي الدّنْيا، فَمَنْ تَعَلّقَ بِغُصْنِ مِنْهَا قَادَهُ إِلَى النّارِ، فَلا يَلِجُ النّارَ إِلّا بَخِيْلٌ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «أَلَا وَإِنّ كُلَّ جَوَادٍ فِي الجَنّةِ، حَتْمٌ عَلَى اللهِ وَأَنَا بِهِ كَفِيْلٌ». وقال وَأَنَا بِهِ كَفِيْلٌ». وقال عليه السلام: «الجَاهِلُ السّخِيُّ أَحَتُ إِلَى اللهِ مِنَ العَالَمِ البَخِيْلُ». عليه الصلاة والسلام: «الجَاهِلُ السّخِيُّ أَحَتُ إِلَى اللهِ مِنَ العَالَمِ البَخِيْلُ».

فقد عَلِمْتَ شِدّةَ ذَمّ الشُّحِّ وَالبُّخْلِ وقُبْحَهُمَا.

والشّحُّ: هو البُخْلُ المُفْرِطُ الشّدِيدُ، وهو كما قال بعض العلماء رحمهم الله: حِرْصُ الإنسانُ على أَخْذِ مَا فِي أَيْدِي الناسَ.

وأما البُخْلُ: فهو بُخْلُ الإنسانِ بها في يَدِهِ. وغايتُهُ: أَنْ يَبْخَلَ الإنْسَانُ بها في يَدِهِ. وغايتُهُ: أَنْ يَبْخَلَ الإنْسَانُ بها في معناها. ومَنْ كان بإخْرَاجِ الحَقُوقِ الوَاجِبَةِ عليهِ في ماله كالزّكَاةِ وما في معناها. ومَنْ كان كذلك فهو البَخِيلُ حَقّاً، المُتعرِّضُ للذّمِ والوَعِيدِ الوَارِدَينِ في البُخْلِ.

وأما مَنْ بَخِلَ بالإنْفَاقِ في وجوه الخيراتِ، وطرائقِ القُرُبَاتِ مع التّمَكُّنِ مِنْ ذلك فحالُهُ أَهْوَنُ مِنْ حَالِ الذي قَبْلَهُ، ويُسمّى بَخِيلاً أيضاً، لأنّهُ قَدْ آثَرَ المالَ وَرَغِبَ في إمْسَاكِهِ، وَبَخِلَ بِبَذْلِهِ فِيها هو أَرْفَعُ لَهُ وأَنْفَعُ عند ربّهِ مِنَ الدّرَجَاتِ العُلَى، وَالخيراتِ الباقِيةِ في الدار الآخرة.

وما دامَ الإنْسَانُ يُرجِّحُ إمْسَاكَ المَالِ على بذْلِهِ في مَحَابِّ اللهِ ومَرَاضِيْهِ فَهُوَ غَيْرُ خَالٍ عَنْ شَيءٍ مِنَ البُخْلِ. ولا يكونُ الإنْسَانُ جَوَاداً سَخِيّاً حتّى يكونُ بَذْلُ المَالِ في محَابِّ الله أَرْجَحَ عِندَهُ وَأَحَبُّ إليه مِنْ إمْسَاكِهِ فاعلم يكونُ بَذْلُ المَالِ في محَابِّ الله أَرْجَحَ عِندَهُ وَأَحَبُّ إليه مِنْ إمْسَاكِهِ فاعلم ذلك واعمل عليه، والله يتوتى هُذَاكَ.

\* \* \*

وَمِنَ الْمُهْلِكَاتِ: الغُرُورُ، ومعناه: أَنْ يُلبِّسَ الإنسانُ على نفسِهِ، ويُرِيُّهَا الغرور

وقال تعالى في وصف بعض المُغترِّينَ: ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٤].

وقال تعالى: ﴿ وَلَنَكِنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصَتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ [الحديد: ١٤].

وقال عليه الصلاة والسلام: «الككيّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِما بَعْدَ المَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّى عَلَى اللهِ الأَمَانِي».

وأنواعُ الغُرُورِ كثيرَةٌ، وأصنافُ المُغْترينَ مِنَ المُطِيعِينَ ومِنَ العاصِينَ كثيرَةٌ. ومِنْ أَمْثَالِ الغُرُورِ في أَهْلِ الطّاعَاتِ: أَنْ يَطْلُبَ الإنْسَانُ العِلْمَ ويُسوّفَ العَمَلَ، ثُمَّ يحتَجُّ لنفسِهِ بها وَرَدَ في فضلِ العِلْمِ وفَضْلِ طَلَبهِ، ويَغْفَلَ عَمَّا وَرَدَ مِنَ الذّم والوَعِيدِ الشديدِ في حقِّ مَنْ لا يَعْمَلَ بِعِلْمِهِ.

ومنها: أَنْ يَتعلَّم ويُعلِّم للرِّيَاسَةِ والطَّمَعِ في الناسِ، ويظنُّ بنفسِهِ أَنَّـهُ يَتَعلَّمُ ويُعلِّمُ لله، ولا يُنَاقِشُ نفْسَهُ ولا يَخْتَبرهَا بأَحْوَالِ أَهْلِ الإخلاصِ.

ومنها: أَنْ يُكْثِرَ الصّلاةَ والصّيَامَ وَأَفْعَالَ الخيرِ، ثُمّ يَعْجَبُ بنفسِهِ، وينظرُ إلى حَوْلِهِ وقُوّتِهِ، ويَنْسَى مِنَّةَ اللهِ عليهِ في توفِيْقِهِ وهِدَايَتِهِ؛ والعُجُبُ عُبِطٌ للأعمالِ، أَوْ يُرَائِي بعبادَتِهِ ويَطْلُبْ بها المنزلَة عندَ الناسِ، ويظنُّ بنفسِهِ

الإخْلاصَ وَإِرَادَةُ التَّقَرُّبِ إِلَى الله.

وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: حبّذا نومُ الأكياسِ وفِطْرُهُمْ! كيف يُغْبَنُونَ سَهَرَ الحَمْقَى وصَومِهم؛ وَلَذَرَّةٌ مِنْ صاحِبِ يَقِينٍ وَتْقَوَى أَفْضَلُ مِنْ أَمْثَالِ الجِبَالِ مِنْ أَعْمالِ المُعترينَ.

وَمِنْ أَمْثَالِ غُرُورِ العُصَاقِ: أَنْ يعصي الإنسان ثم يتوب، ويستغفِر بلسانه من غير معرفة بشرائطِ التوبةِ وتحقيقِهَا، ثم يظنُّ بنفسهُ أنّهُ قد تابَ وقد غَفَرَ اللهُ له.

ومنها: أَنْ يُكْثِرَ المعاصي ويُصِرْ عليها، ويُقصِّرْ فِي الواجِبَاتِ، ثم يَحْتَجُّ لنفسِهِ بَالقَدَرِ، وأَنَّهُ لا اختيارَ له ولا قُدْرَةَ على تَرْكِ ما قد كُتِبَ عليه؛ وهذا غرورٌ عظِيمٌ، والقائِلُ به مُبْتَدِعٌ وليس مِنْ أهلِ الشُّنَةِ.

ومنها: أماني المغفرة مع التقصير عن امتثال الأوامر واجتناب المحارم. وقول بعض العُصَاةِ والمُقصّرِينَ: إنّ الله عَنِيٌ عنّا وعن أعمالِنَا، وليس تضرّه الذّنوبُ ولا تَنْفَعَهُ الطّاعاتُ. وهذا الكلام حقُّ أُرِيدَ به باطِلٌ، وقد ألقاه الشيطان في قَلْبِ هذا المُتمنّي، وأجراه على لسانه ليقطعه به عن المغفرة، وعن السّعي لها الذي أمرَهُ الله به.

ومنها: اتّكِالُ بعضِ العُصَاةِ والمُخلِّطِينَ على صلاحِ آبائِهِمْ وأجدادِهِمْ منْ أهْلِ العِلْمِ وأجدادِهِمْ منْ أهْلِ العِلْمِ والصّلاحِ، مع ترْكِ الاقْتِدَاءِ بهم في أخلاقِهِمْ وأَفْعَالِهِم وأقوالِهِم الصالحةِ. وذلك مِنَ الغُرُّورِ المذمُّومِ، والحمقِ الفاحشِ.

ومنها: اغترارُ بعضُ العُصاةِ بِرُؤيَةِ الصالحين وخدمَتِهِمْ، وَحُسْنِ الظّنِّ الظّنِ مِع المُجَانَبَةِ وَالمُباعَدَةِ لِما هُمْ عليه مِنَ الخيرِ والصلاحِ، والملازَمَةِ لطَاعَةِ اللهِ.

وأنْوَاعُ الغُرُورِ كَثِيرَةٌ كما تَقدّمَ، ولا يُنجِّي منها إِلَّا الرُّجُوعُ إلى اللهِ، والاتّكَالُ على محْضِ فَضْلِهِ وكَرَمِهِ، مع الحَزْمِ وَالاحْتِيَاطِ والتّشْمِيرِ في طاعته، والجِدّ والاجتهاد في عبادَتِهِ، ومع اجتنابِ معصيتِه، والشّكْرُ له على ذلك مع الاعترافِ بغَايَةِ التَّقْصِيرِ عَنِ القِيَامِ بأَقَلِّ شَيءٍ مِنْ وَاجِبِ حَقّهِ، ومع مُلازَمَةِ الانْكِسَارِ، ونهَايَةِ الانْتِقَارِ إليه، مع دَوَامِ التّضَرُّعِ والدّعاءِ، وَلُرُومِ الاسْتِغْفَارِ آنَاءَ الليلِ والنهارِ. ومَا توفِيْقِيَ إِلَّا باللهِ، عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ.

## ~ \* ~ ~

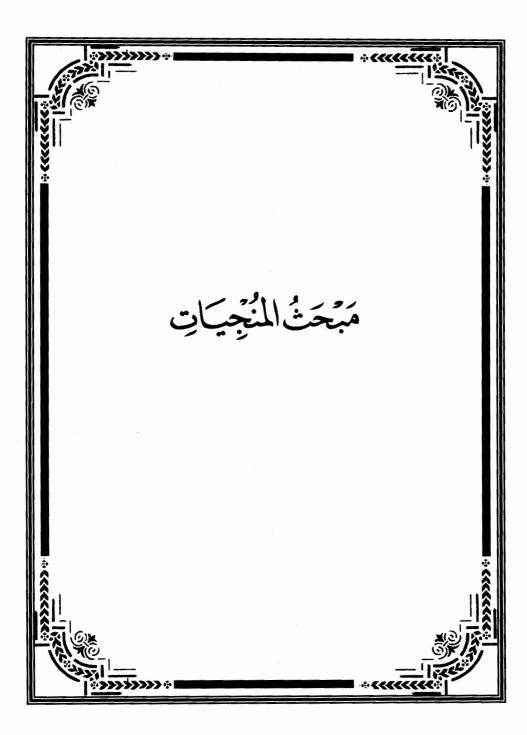

أمّا الْمُنْجِيَاتُ التي يَجِبُ تَحْلِيَةُ الْقَلْبِ واتِّصَافُهُ بَها فكثيرَةٌ، فنذكر شيئًا مِنْ أمهاتِهَا ومُهِمَّاتِهَا، ونُنبَّهُ عليها بكلام مُجْمَلِ وَجِيْزٍ، إن شاء الله تعالى.

فَمِنْ أَعْظَمِ المُنْجِيَاتِ التوبةُ إلى اللهِ تعالى: مِنْ جميعِ الذِّنُوبِ، وقد أَمَرَ التوبة اللهُ عزّ وجلَّ عبادَهُ بالتوبَةِ، ورغّبَهُمْ فيها، ووعدَهُمْ بقبُولِمَا فقال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَيعًا أَيْتُهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةُ نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّرِبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقال تعلى: ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ تعلى: ﴿ وَهُو اللَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّعَاتِ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّعَاتِ وَيَعْلُمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥].

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹إِنّ الله تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لمْ يُغَرْغِرْ››. أي: تبلغ روحه إلى الحُلْقُ ومِ حِيْنَ المَوتِ. وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹مَنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ››.

ثم اعلم - رحبك اللهُ - أنّ التوبَة ليسَتْ هِيَ قُولُ العَبْدِ بلسَانِهِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إليهِ؛ مِنْ غَيرِ نَدَمِ القَلْبِ، وَمِنْ غَيرِ إقْلاع عَنِ الذّنْبِ.

وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - للتوبَةِ شَرَائِطَ لا بدَّ منها، ولا تتمُّ التَوْبَةُ إِلّا بِهَا؛ وهي ثلاثَةٌ:

الأول: النَّدَمُ بِالقَلْبِ عَلَى الذِّنُوبِ السَّالِفَةِ.

الثاني: الإِقْلاعُ عَنِ الذَّنْبِ، وَمَعْنَاهُ: أَنْ لَا يَتُوبَ مِنْ ذَنْبٍ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيهِ وَمُلازِمٌ لَهُ.

الثالث: العَزْمُ عَلَى أَنْ لا يَعُودَ إِلَى الذَّنُوبِ مَا عَاشَ.

وهذه الثلاث لا بدَّ منها في التوبة من الذنوب التي تكونُ بينَ العَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ، ويَزِيدُ عليها شَرْطٌ رَابِعٌ في الذّنُوبِ التي تكونُ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ عَيْرِهِ مِنَ العِبَادِ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنّهُ إِنْ ظَلَمَ أَحَداً مِنَ الآدَمِيّنِ فِي نَفْسٍ أَوْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ، وَجَبَ عليهِ أَنْ يَرُدَّ حَقَّهُ إليهِ بِتَمْكِيْنِهِ فِي القِصَاصِ فِي المَظَالِمِ النَفْسِيَّةِ، وَرَدِّ المَظَالِمِ المَاليّةِ، وَطَلَبِ الإِحْلالَ فِي المَظَالِمِ العِرْضِيَّةِ. وعَلَيهِ بَذْلُ جُهْدِهِ فِي ذَلِكَ المَظَالِمِ الماليّةِ، وَطَلَبِ الإِحْلالَ فِي المَظَالِمِ العِرْضِيَّةِ. وعَلَيهِ بَذْلُ جُهْدِهِ فِي ذَلِكَ وَإِمْكَانِهِ. وكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيهِ إِذَا تَابَ مِنْ تَرْكِ شَيءٍ مِنَ الفَرَائِضِ اللازِمَةِ وَإِمْكَانِهِ. وكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيهِ إِذَا تَابَ مِنْ ذَلِكَ بِالقَضَاءِ حَسَبَ الاسْتِطَاعَةِ وَالإِمْكَانِ.

فَإِذَا تَابَ العَبْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ عَلَى الوَجْهِ الّذِي وَصَفْنَاهُ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يكونَ بِينَ الحَوْفِ والرّجَاءِ، يَرْجُو مِنْ رَبّهِ قَبُولَ تَوْبَتِهِ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ، ويَخَافُ مِنْ عَدَمٍ قَبُولِ التَّوْبَةِ عَلَى وَجْهِهِا الّذِي أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، عَدَمٍ قَبُولِ التَّوْبَةِ عَلَى وَجْهِهِا الّذِي أَمَرَهُ اللهُ بِهِ،

فَيَكُونُ غَيْرَ تَائِبِ عِنْدَ اللهِ.

وينبّغِي لكلِّ مُؤمِنٍ وَيِجَبُ عَلَيْهِ وُجُوباً مُتأكّداً: أَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ جَمِيعِ النَّهُ وَمَقْتهِ، وَهِيَ السّبَبُ في جميعِ النَّذُنُوبِ احْتِرَازاً كُلِّياً لأَنَّ فِيْهَا سَخَطَ اللهِ وَمَقْتهِ، وَهِيَ السّبَبُ في جميعِ النَّنياتِ وَالْمَلَكَاتِ التي تَحِلُّ بِالعِبَادِ في الدنيا والآخرة.

(414)

ثم إِنْ وَقَعَ فِي شَيءٍ مِنَ الذَّنُوبِ وَجَبَ عليه أَنْ يُبَادِرَ بِالتَّوْبَةِ إِلَى اللهِ مِنْ ذَنْبِهِ مِنْ غَيْرِ إِصْرَارٍ، وَلَا إِقَامَةٍ عَلَى الذّنْبِ، وَلَا رِضًا بِهِ.

وينبّغِي لِكُلِّ مُؤمِنٍ أَنْ لا يَزَالَ تَائِباً إِلَى اللهِ، وَمُجُدِّداً لِلتَّوْبَةِ فِي كُلِّ حَالٍ وَحِينٍ وَذَلِكَ لأَنَّ الذَّنُوبَ كَثِيرَةٌ، وَمِنْهَا الصّغَائِرُ وَالكَبَائِرُ، وَالذَّنُوبُ البَاطِنَةُ، والذَّنُوبُ الظّاهِرَةُ، وَذُنُوبٌ يَعْلَمُهَا العَبْدُ، وَذُنُوبٌ لَا يَعْلَمُهَا وَقَدْ البَاطِنَةُ، والذِّنُوبُ الظّاهِرَةُ، وَذُنُوبٌ يَعْلَمُهَا العَبْدُ، وَذُنُوبٌ لَا يَعْلَمُهَا وَقَدْ يُؤاخَذُ بِهَا مِنْ حَيْثُ إِنّهُ قَصَّرَ فِي طَلَبِ العِلْمِ بِكَوْنِهَا ذُنُوبًا، أَوْ مِنْ حَيْثُ إِنّ لَمْ المُقَدِّمَاتُ وَسَوابِقٌ دَاخِلَةٌ فِي العِلْمِ وَالاَخْتِيَارِ.

\* \* \*

وَمِنْ الْمَتَأَكَّدِ اللَّهِمِّ: الإكثارُ مِنَ الاسْتِغْفَارِ؛ فقد أَمَرَ اللهُ به، ورَغّبَ فيه فقال تعالى فقال تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرُ وَ اللَّهُ إِلَى اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٩]، وقال تعالى لرسوله ﷺ: ﴿ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمِّ فَرَجَا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «طُوْبَى لَمْنْ وُجِدَ فِي صَحِيْفَتِهِ اسْتَغْفَارَاً كَثِيراً».

وَحَسْبُكَ فِي فَضْلِ الْاسْتِغْفَارِ وَمَنَافِعِهِ وَفَوَائِدِهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا صَالَ اللهِ مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣].

وقوله تعالى مُحْبِراً عن نبيّهِ نـوح عليه الـسلام: {﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلُولُوا وَمُولِوا وَمُؤْلُولُوا وَاللَّهُ وَاللَّا لَكُوا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

فالتوبةُ والاستغفارٌ مِنْ كُنُوزِ الخَيْرَاتِ، ومِنْ أعظَمِ أَبْوَابِ القُرُبَاتِ والبَرَكَاتِ، وَمِنْ أوْصَلِ الوَسَائِلِ إِلَى جَمِيعِ خَيْرَاتِ الدّنْيا والآخِرَةِ.

فعليكُمْ - رَحِمَكُمُ اللهُ - بِلُزُومِ التَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ آنَاءِ الليلِ وَالنَّهَارِ. ثُمَّ إِنَّ الشيطانَ لَعَنَهُ اللهُ قَدْ يَحْدَعُ بعْضَ الأَغْبِياءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فيقُولُ لَهُ: كيفَ تَتُوبُ وَأَنْتَ لا تَعْرِفُ مِنْ نَفْسِكَ الثّبَاتَ على التَّوْبَةِ؟! وَكَمْ تَتَوْبُ ثُمِّ كيفَ تَتُوبُ ثُمِّ تَعُودُ إِلَى الذَّنْبِ؟! ويُلقِي عليه وسَاوِسٌ مِنْ هَذَا الجِنْسِ. فلْيَحْذَرهُ المُسْلِمُ ولا يَغْتَرْ، ولا يَأْخُذْ بِتَزْوِيْرِهِ وتَلْبِيْسِهِ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَا أَصَرَّ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَلُوْ عَادَ فِي اليَوْمِ سَبْعِينَ مَرّةً». وعلى العبد أَنْ يَتُوبَ، ويَسْأَلَ مِنْ رَبِّهِ الْإِعَانَةُ والتَثْبِيْتَ. ثم إِنْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ عَلَى العَوْدِ إِلَى الذَّنْبِ وَيَسْأَلَ مِنْ رَبِّهِ الْإِعَانَةُ والتَّشْبِيْتَ. ثم إِنْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ عَلَى العَوْدِ إِلَى الذَّنْبِ فَلْلَا عَوْدِ إِلَى النَّوْبَةِ. واللهُ المُوفِّقُ وَالمُعِينُ.

وَمِنَ الْمُنْجِيَاتِ الرّجَاءُ فِي اللهِ وَالخَوْفُ مِنَ اللهِ: والرّجَاءُ وَالحَوْفُ مِنَ اللهِ: والرّجَاءُ وَالحَوْفُ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْحُوفُ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا لَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدَّعُونَا رَغَبًا

وَرَهَبُ أَوَكَ انُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ [الانياء: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٨].

وقال تعالى: ﴿ وَذِكُرًا لِلْمُنَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَغَشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الانباء: ٤٨ - ٤٩].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ٓءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّيمٌ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

وقال رسول الله على: ((يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِي...) الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام: ((يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا ابنَ آدَمَ، إِنّكَ مَا دَعْوَتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبالِي، ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، ابْنَ آدَمَ ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ ثُمَّ الْشَعْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، ابْنَ آدَمَ إِنّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئاً لَلَقَيْتُكَ بِقُرَابِا مَغْفِرَةً). وقال عليه الصلاة والسلام: ((قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَعِزَّتِي، لَا أَجْمَعُ لِعَبْدِي خَوْفَينِ وَلَا أَمْنَيْنِ، فَإِنْ هُو خَافَنِي فِي الدّنْيا أَمَّنَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالسلام: ((رَأُسُ اللهُ عَلْمَةِ عَلَى اللهُ تَعَالَى: وَعَلَى اللهُ عَلْمَةِ عَلَى اللهُ عَلْدِي فَوْ الله الله على الله عليه والله وصحبه وسلم على شابٍ الحكْمَةِ فَافَةُ اللهِ). وذَخَلَ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على شابٍ يعودهُ وهو في الموت، فقال له: ((كَيْفَ تَجِدُكَ؟ فقَالَ أَخَافُ ذُنُوبِي وَأَرْجُو لَيه وَالسلامُ: مَا اجْتَمَعَا فِي قَلْبِ عَبْدِ فِي مِثْلِ هَذَا لَوْطِنَ إِلّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَأَمَّنَهُ مِمَا يَخَافُ)».

واعلم: أنّ الخوف زَاجِرٌ، يَزْجُرُ الإنْسَانَ عَنِ المعاصِي وَالمَخَالَفَاتِ. وَالرّجَاءُ قَائِدٌ، يَقُودُ العَبْدَ إِلَى الطّاعَاتِ وَالْمُوافَقَاتِ؛ فمَنْ لمْ يَزْجُرْهُ خَوْفُهُ عَنْ مَعْصِيةِ اللهِ عَزّ وَجَلّ، ولمْ يَقُدْهُ رَجَاؤُهُ إلى طَاعَةِ اللهِ تعالى، كانَ خَوْفُهُ

وَرَجَاؤُهُ حَدِيثَ نَفْسِ لا يُعْتَدُّ بِهِمَا، ولا يُعَوِّلُ عليهِما، لِخُلُوَّهِمِا عَنْ ثَمَرَتِهِمَا المَقْطُودَةُ، وَفَائِدَتِهَمَا المَطْلُوْبَةُ.

ثم الأفْضَلُ للمُؤمِنِ المُسْتَقِيمِ على طاعَةِ الله أَنْ يكونَ بينَ الخَوْفِ والرّجَاءِ، حتّى يَكُونَا كَجَنَاحِيْ الطّائِرِ، وَكِفَّتَيْ الجِيزَانِ، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «لَوْ وُزِنَ خَوْفُ المُؤمِنِ وَرَجَاؤُهُ لاعْتَدَلَا».

وأمّا المؤمِنُ المُخلِّطُ البذي يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الوُقُوعِ فِي تَرْكِ الطّاعَاتِ، وركُوبِ المَنْهِيّاتِ فالأصْلَحُ لَهُ وَالأَوْلَى بِهِ، غَلَبَهُ الحَوْفِ عَلَيهِ، فإنّ الحَوْفَ يَقْبِضُ النّفْسَ وَيَزْجُرُهَا عَنْ طُغْيَانِهَا وتَعَدِّيهَا، وَمَنْ كَانَ بهذا الوَصْفِ مِنْ غَلَبَةِ النّفْسِ وَاسْتِيْلاءِ الشّهْوَةِ، وكانَ الرّجَاءُ مَعَ ذَلِكَ غَالِباً عليه، رُبّا كانَ سَبَا في هَلاكِهِ، لأنّهُ كُلّا ذَكَّرَ نَفْسَهُ الأمّارَة بِسَعَةِ رَحْمَةِ الله، وكثرَة تَجَاوُزِهِ عنِ الذّنُوبِ، ازْدَادَ عَلَى اللهِ تَجَرُّواً، وَمِنْ طَاعَتِهِ تَبَاعُداً، وفي مَعْصِيتِهِ وُقُوعاً، فَيَهْلَكَ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرْ.

وقد وَقَعَ فِي ذلك طَوَائِفٌ مِنْ عَامَةِ الْمُسلِمِينَ المُغْترِّينَ بِالله، والرَّجَاءُ عَلَى هَذَا الوَصْفُ هُوَ الرَّجَاءُ الكَاذِبُ، وَهُوَ الاغْتِرَارُ بِالله، وَلَيْسَ مِنْ الرَّجَاءِ المُحْمُودِ فِي شَيءٍ، لأنّ الرَّجَاءَ المَحْمُودَ هُوَ الَّذِي يَقُودُ العَبْدَ إلى الرَّجَاءِ المُحْمُودَ هُو النِّذِي يَقُودُ العَبْدَ إلى المَّمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ، وَيَعْمِلُهُ عَلَى سُلُوكِ سَبِيلِ مَرْضَاتِهِ. فَلْيَحْذَرَ المُؤمِنُ مِنْ المَّعْمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ، وَيَعْمِلُهُ عَلَى سُلُوكِ سَبِيلِ مَرْضَاتِهِ. فَلْيَحْذَرَ المُؤمِنُ مِنْ المَّيْمَانِ، وَشَرُّ سَاقَهُ إليهِ فِي الرَّجَاءِ الدِّي يَكُونُ بِهَذِهِ المَثَابَةِ، فإنّهُ غُرُورٌ مِنَ الشَّيطَانِ، وَشَرُّ سَاقَهُ إليهِ فِي الرَّجَاءِ، المَّيْرِ ضِ الحَيْرِ. وأمّا إذا نَزَلَ المَوْتُ بِالإنْسَانِ، فَالأَلْيَقُ بِهِ عَلَبَهُ الرَّجَاءِ، وَحُسْنُ الظّنِّ بِاللهِ كِيْفَهَا كَانَ حَالُهُ، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَمُوتُ وَحُسْنُ الظّنِ بِاللهِ كِيْفَهَا كَانَ حَالُهُ، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَمُوتُ أَحَدُكُمْ إلّا وَهُو يُعْسِنُ الظّنَ بِاللهِ».

وَلْيَحْذَرَ اللَّوْمِنُ كُلِّ الْحَذَرِ مِنَ الأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَمِنْ القُّنُوطِ مِنْ

رَحْمَتِهِ، قال تعالى: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴾ [الحجر: ٥٦].

والأمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ: عِبَارَةٌ عَنْ تَمَحّضِ الرّجَاءِ وَذَهَابِ الحَوْفِ مِنَ اللهِ بِالكُلّيَّةِ، حَتّى لَا يُجُوِّزَ أَنَّ اللهَ يُعَذِّبُهُ وَلَا يُعَاقِبُهُ.

وَأَمَّا الْقُنُوطُ: فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَكَتُضِ الْحَوْفِ وَذَهَابِ الرِّجَاءِ بِالكُلَيَّةِ، حَتَّى لَا يُجُوِّزَ أَنَّ اللهَ يَرْحُمُهُ وَيَتَجَاوَزُ عَنْهُ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ: مِنْ كَبَائِرِ الذِّنُوبِ، فاحْذَرْ مِنْهُمَا أَيّها المُؤمِنُ، وَكُنْ بَيْنَ الحَوْفِ وَالرَّجَاءِ، ولا تَغْتَرْ بِرَبِّكَ، وَلَا تَجْتَرِئَ عَليهِ، فإنّ رَبّكَ سَرِيْعُ العِقَابِ، وَإِنّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

وَمِنَ الْمُنْجِيَاتِ العَظِيْمَةِ: الصبرُ على بَلاءِ اللهِ، والشَّكْرُ لِنَعَهَاءِ اللهِ، والذُّيا المُشْغِلَةِ عَنِ اللهِ.

أمّا الصَبْرُ: فَفَضَائِلُهُ عَظِيْمَةٌ، وَحَاجَةُ الْمُؤمِنِ إليهِ في الأَحْوَالِ كُلّهَا الصبر دَاعِيَةٌ وَعَامَةٌ، وما وَرَدَ في الصبر عن الله تعالى، وعن رسول الله على من الأمْرِ والترغِيبِ: كثيرٌ مُنتَشِرٌ؛ قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَالترغِيبِ: كثيرٌ مُنتَشِرٌ، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ

وقال تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَأَصْبِرَ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا اللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧].

﴿ وَأَصْبِرْ لِمُكْمِر رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾[الطور: ٤٨].

وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آبِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ﴾[السجدة: ٢٤]؟ وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّنِبُرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

وقال رسول الله الله المحدّ الصبرُ يصبرُ يصبرُ وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَلَا أَوْسَعَ مِنَ الصّبْرِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «الصّبْرُ مِعْوَلُ المُؤمِنِ» وَالصّبْرُ أَمِيرُ جُنُودِ المُؤمِنِ». وقال عليه الصلاة والسلام: «في الصّبْر عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ»، وفي الخبر أو الأثر: أنّ الإيْمَانَ شَطْرَانِ: أَحَدُهُمَا الصّبْرُ، والثاني الشّكْرُ، فيحتاج المؤمن حاجةً شديدةً إلى الصبر عند ورُودِ البَلايا مِنَ الشّدَائِدِ والمَصَائِبِ، والفاقاتِ والأذيّاتِ، بأنْ لا يَجْزَعَ إِذَا نَزَلَ به البَلايا مِنَ الشّدَائِدِ والمَصَائِبِ، والفاقاتِ والأذيّاتِ، بأنْ لا يَجْزَعَ إِذَا نَزَلَ به البَلايا مِنَ الشّدَائِدِ والمَصَائِبِ، والفاقاتِ والأذيّاتِ، بأنْ لا يَجْزَعَ إِذَا نَزَلَ به البَلايا مِنَ الشّدَائِدِ والمَصَائِبِ، والفاقاتِ والأذيّاتِ، بأنْ لا يَجْزَعَ إِذَا نَزَلَ به البَلايا مِنَ الشّدَائِدِ والمَصَائِبِ، والفاقاتِ والأذيّاتِ، بأنْ لا يَجْزَعَ إِذَا نَزَلَ به البَلايا وَيَطْمَئِنُ وَيَتَوقَّرُ، ولا يَضِيقُ ولا يَتَضَجَّرُ، ولا يَشْكُو إلى الظّنَّ بربّهِ، ويعلَمُ يَقِيْناً أَنَّ الله تِعَالَى لمْ يُنْزِنْ بِهِ ذلك البلاءَ إلّا وَلَهُ فيهِ خَيرٌ الظّنَّ بربّهِ، ويعلَمُ يَقِيْناً أَنَّ الله تَعَالَى لمْ يُنْزِنْ بِهِ ذلك البلاءَ إلّا وَلَهُ فيهِ خَيرٌ كَثِيرٌ مِنْ رَفْعِ الدّرَجَاتِ، وَزِيَادَةِ الحَسَناتِ، وتَكْفِيرِ السّيّئاتِ، كها وَرَدَتْ بذلك الأخبارُ الشّهيرَةُ الكَثِيرَةُ.

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَا يُصِيْبُ الْمؤمِنَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبِ، وَلَا وَصَبِ، وَلَا وَصَبِ، وَلَا وَصَبِ، وَلَا هَمِّ حَتّى الشَوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلّا كَفَّرَ اللهُ بِهِ مِنْ سَيّئَاتِهِ».

ويحتاجُ المُؤمِنُ إلى الصبرِ حاجةً شديدةً عند فِعْلِ الطّاعَاتِ، بأنْ لا يَكْسَلَ عنْهَا، وبِأَنْ يُؤدّيَها كَما أَمَرهُ اللهُ مِنْ كَمَالِ الحُضُورِ مَعَ اللهِ فِيْهَا، والإخْلَاصِ للهِ، وأنْ لا يكونَ بها مُرَائِياً، ولا مُتَصَنِّعاً للخَلْقِ. وَمِنْ شَأْنِ النَّفْسِ التَّثَاقُلُ عَنْ الطّاعَةِ، والتَّكَاسُلُ عنها، فيحتاجُ العَبْدُ إلى إِكْرَاهِهِا عَلَى

ذلك بِحُسْنِ الصّبْرِ.

ويحتاجُ الْمُؤمِنُ إِلَى الصّبْرِ حاجَةً شَدِيدَةً في كَفِّ نَفْسِهِ عَنِ المَعَاصِي والمُحرِّمَاتِ، لأنَّ النَّفْسَ قدْ تَدْعُو إليها، وَتَتَحَدَّثُ بِالوقُوعِ فيها، فَيَمْنَعَهَا بِحُسْنِ صَبْرِهِ عَنْ فِعْلِ المعاصِي ظَاهِراً، وَعَنْ التَحَدُّثِ بِهَا وَالْمَيْلِ إليها باطِناً.

ويحتاجُ الْمؤمِنُ حَاجَةً شَدِيدَةً إلى الصّبْرِ عَنِ الشّهَوَاتِ الْمُبَاحَاتِ، التي تكونُ رَغْبَةُ النَّفْسِ فَيْهَا مَقْصُورَةً على التَّلَذُّذِ وَالتَّمَتُّع بِالدِّنيا المُجَرِّدِ، فإنّ الانْهِمَاكَ فِي ذلِكَ، والاسْتِرْسَالَ مَعَهُ يَجُرُّ إِلَى الشَّبُهَاتِ وَالْمُحَرِّمَاتِ، وَيُكثّرُ الرَّغْبَةَ فِي الدنيا وَيُهَيِجُ الحِرْصَ عليها، وَيَحْمِلُ عَلَى الإِيْثَارِ للدِّنيا وَالأُنْسُ بِهَا، وعلى نِسْيَانِ الآخِرَةِ وَالغَفْلَةِ عَنْهَا فَقَدْ عَرَفْتَ ـ رَحِمَكَ اللهُ ـ بِهَا ذَكَرْنَاهُ حَاجَةَ الْمُؤمِنِ إِلَى الصّبْرِ في عُمُومِ أَحْوَالِهِ وَدَوَامِ أَوْقَاتِهِ، فَعَلَيْكَ بِهِ تَفُزْ بِكُلّ خَيرِ، وَتَظْفَرَ بِكُلِّ سَعَادَةٍ.

وأمّا الشَّكْرُ: فَهُوَ مِنَ المَقَامَاتِ الشّرِيْفَةِ، وَالمَنَازِلِ الرّفِيْعَةِ، قال الله تعالى: ﴿ وَأَشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [النحل: ١١٤].

وقال تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ. ﴾[سبا: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ أَعْمَلُوٓا مَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبا: ١٣]. وقال تعالى: ﴿ وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ‹‹مَنْ أَعْطِيَ فَشَكَرَ، وَابْتُلِيَ فَصَبَرَ وَظُلِمَ فَغَفَرَ، وَظَلَمَ فَاسْتَغْفَرَ، ثُمّ سَكَتَ عَلَيهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ، فَقَالُوا: مَا لَهُ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: أُوْلَئِكَ هُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ». وقال عليه الصلاة والسلام: ((لِيَتّخِذْ أَحَدُكُمْ لِسَاناً ذَاكِراً وَقَلْباً شَاكِراً)) الحديث. وقال

عليه الصلاة والسلام: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الجَنَّةِ الحَجَّادُونَ، الَّذِينَ يَحْمِدُونَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ». وما وردَ في فَضْلِ الشَّكْرِ وفي الأمْرِ به كَثِيرٌ.

وأَصْلُ الشَّكْرِ: مَعْرِفَةُ العَبْدِ بأنَّ جَمِيعَ مَا بِهِ مِنَ النِّعَمِ، وَمَا عَلَيهِ مِنْهَا فَي ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ مِنَ اللهِ تعالى، تَفَضُّلاً مِنْهُ سَبْحَانَهُ وَامْتِنَاناً.

وَمِنَ الشَّكْرِ: الفَرَحُ بِوُجُودِ النِّعَمِ مِنْ حيث إنَّهَا وَسِيْلَةٌ إِلَى العَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ، وَنَيْلِ القُرْبِ مِنْهُ.

وَمِنَ الشَّكْرِ: الإكثارُ مِنَ الحمدِ لله، والثَّناءِ عليه باللسانِ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ أُعْطِي رَجُلٌ مِنْ أُمِّتِي الدَّنْيا بِأَسْرِهَا، ثُمَّ قَالَ الحَمْدُ اللهِ، كَانَ قَوْلُهُ الحَمْدُ اللهِ، أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ». الحديث.

وقال عليه الصلاة والسلام: «الحَمْدُ اللهِ مَّالاً اللَّيْزَانَ». وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا».

فالتّارِكُ للشَّكْرِ مُتَعَرِّضٌ لِلسّلْبِ وَالْمَلاكِ، والشّاكِرُ مُتَعَرِّضٌ لِلخَيرِ

والمَزِيدِ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [يراهيم: ٧].

ومِنَ الشَّكْرِ: تَعْظِيمُ النَّعْمَةِ وَإِنْ كانت صَغِيرَةً؛ نَظَراً إِلَى عَظَمَةِ الْمُنْعِم بها تَبَارَكَ وتعالى. ثُمّ إِنّ اللهَ على عبدِهِ نِعَماً كَثِيرةً لا تُعَدُّ ولا تُحْصَى، وَالعَبْـذُ عَاجِزٌ عَنْ إِحْصَائِهَا فَضْلاً عَنِ القِيَامِ بِشُكْرِهَا؛ قِالَ الله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَا أَ إِنَ ٱللَّهَ لَعَنَهُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ [النحل: ١٨].

وينبّغِي للإنْسَانِ أَنْ لا يَنْظُرَ إلى مَنْ فُضِّلَ عليه في النِّعَم على سَبِيل الغِبْطَةِ والاسْتِكْتَارِ؛ فإنّه رُبّها يَزْدَرِي نِعْمَةَ اللهِ تعالى عليه ويَسْتَحْقِرَهَا، فلا يَشْتَغِلُ بِشُكْرِهَا، فيكونُ ذَلِكَ سَبَباً لِسَلْبِهَا عنْهُ وَتَحْويلِهَا مِنْهُ، فَلا يُعْطَى الكثيرَ الَّذِي غَبَطَ عليه أَخَاهُ، وَيُسْلَبَ مَعَ ذلك القَلَيْلَ الَّذِي قَدْ أَعْطَاهُ مَوْلَاهُ لِتَرْكِهِ الشَّكْرَ، وَعَدَم حِفْظِهِ لِلأَدَبِ مَعَ رَبِّهِ. وفي الحَديث: «الْنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ». وقد فضّلَ اللهُ بعض العبادِ على بعضِ لأَسْرَارِ لَهُ فِي ذلك، وَحِكَمِ لا يَطّلِعُ عليها سِوَاهُ، ولمَنَافِعَ وَمَصَالِحَ لهم لا يُحِيطُ بِعِلْمِهَا غَيْرُهُ. فَلْيَرْضَ أَلعَبْدُ بِقِسْمَةِ رَبِّهِ، ولْيَشْكُرْهُ على مَا أَعْطَاهُ مِنْ نِعَمِهِ، وَلْيَسْأَلْهُ المَزِيْدَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فإنَّ خَزَائِنَ السَّمَواتِ والأرْضِ في قَبْضَتِهِ، وَجَمِيعَ الْخَيْرِ بِيَدِهِ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.

وأمّا الزّهْدُ في الدّنْيا: فإنّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمُنْجِيَاتُ، وأَجَلِّ القُرُبَاتُ؛ وقد الزهد قَالَ الله تعالى مُزَهِّدًا لِعَبَادِهِ فِي اللَّذْيا: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبَلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧٠ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾ [الكهف: ٧-٨].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنـــدَ ٱللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاكُ وَعَدَّاكُ فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَعَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا

ثُمْ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ [القصص: ٦٠ - ٦٦].

وقال تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّيا ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [الأعل: ١٦-١٧].

وقال رسول الله ﷺ: ‹(إزْهَدْ فِي الدّنْيا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيها فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيها فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ». وقال عليه الصلاة والسلام: ‹(كُنْ فِي الدّنْيا كَأَنَّكَ عَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ القُبُورِ».

وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹مَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، وَمَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ؛ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى››. وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹مَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ الآخِرَةَ جَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَحَفِظَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَالسلام: ‹نَمَنْ أَصْبَحَ وَهَمُّهُ الآخِرَةَ جَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَحَفِظَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَالسلام: مَنْ أَصْبَعَ وَهَمُّهُ الآخِرة كَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَحَفِظَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَأَتَتْهُ الدَّنْيَا وَهِي رَاغِمَةٌ...› الحديث.

وحَقِيْقَةُ الزّهْدِ: خروجُ حُبِّ الدّنْيا، والرّغْبَةِ فِيْهَا مِنَ القَلْبِ، وَهَوَانُ الدّنْيا عَلَى العَبْدِ؛ حتّى يكونَ إِدْبَارُ الدّنْيا وَقِلَّةُ الشيءِ مِنْهَا أَحَبَّ إليهِ وَآثَرَ عِنْدَهُ مِنْ إِقْبَالِ الدّنْيا وَكَثْرَتِها. هذا مِنْ حيث الباطنِ، وأمّا مِنْ حيث الظّاهِرِ فيكونُ الزّاهِدُ مُنْزُوياً عن الدنيا، ومُتَجَافِياً عنْهَا اخْتِيَاراً مَعَ القُدْرَةِ عليْهَا، فيكونُ الزّاهِدُ مُنْزُوياً عن الدنيا، ومُتَجَافِياً عنْهَا اخْتِيَاراً مَعَ القُدْرَةِ عليْهَا، ويكونُ مُقْتَصِراً مِنْ سَائِرِ أَمْتِعَتِهَا مَأْكَلاً وَمَلْبَسَاً ومَسْكَناً، وغير ذلك على ما لابدًّ منه، كها قال عليه الصلاة والسلام: «لِيَكُنْ بَلَاغُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدّنْيا كَرَادِ الرّاكِبِ».

فأمّا مَنْ أحبّ الدنيا بقلبِهِ، وَرَغِبَ فيها، وَسَعَى لِجُمْعِهَا يِقْصُدُ بذلك التّنعمَ والتّمَتّعَ بِشَهَوَاتِها؛ فهُو مِنَ الرّاغِبِينَ في الدنيا، وليسَ مِنَ الزّهْدِ في شيءٍ. فإنْ مَالَ إلى الدنيا وَرَغِبَ فيها، لا للتّنعُم ولكن ليُنْفِقَهَا في وجوهِ الخيراتِ والقُرُبَاتِ؛ فهو على خيرٍ إنْ وَافَقَ عَمَلُهُ نِيَّتَهُ، ولا يخلو في ذلك مِنْ خَطَرٍ.

وأمّا مَنْ طَلَبَ الدّنْيا وَرَغِبَ فيها فلم يتيسّرْ له، ولم يحصلْ على مطلوبِهِ منها فَبَقِيَ فَقِيراً لا شيءَ له؛ فهذا هو الفقير وليس بالزّاهِدِ، وله في فَقْرِهِ فَضُلٌ وَثَوابٌ عَظِيمٌ إِنْ صَبَرَ عليه وَرَضِيَ بِهِ.

وأمّا مَنْ تَبَسّطَ في الدّنيا وتوسّعَ في شهواتِها، وادّعى مع ذلك أنّه غيرُ رَاغِبٍ فيها، ولا مُحِبِّ لها بقلبه؛ فهو مُدّعٍ مَغْرُورٌ، لا تقومُ له حجّةٌ بِدَعْوَاهُ، وليس له في حالته تلك قُدْوَةٌ يَقْتَدِي به مِنَ الأئِمَّةِ المُهْتَدِينَ والعلهاءِ الصّالِحِينَ، لا مِنَ السّلَفِ ولا مِنَ الخَلَفِ. فاعلم ذلك والله يتولّى هُدَاك.

وَمِنَ المُنْجِياتِ الشّرِيْفَةِ: التوكّلُ على الله، والحُبُّ لله، والرّضَا عَنِ الله، وَكُمُ لله، وَالرّضَا عَنِ الله، وَكُمُ الله، وَالإِخْلاصُ في الظّاهِرِ والبَاطِنِ للهِ.

أَمَّا التوكُّلُ عَلَى الله: فهو مِنْ أَشْرَفِ مَقَامَاتِ المُوقِنِينَ، وَأَعَزَّ ثَمَرَاتِ الله اليَقِينِ. قال الله تعالى: ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾[النمل: ٧٩]؛ وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

التوكل على الله

وقال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: ١١]، وقال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ تعالى: ﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مَّ فُوْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]. وقال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ٨].

وقال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ تَوْكَلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَلَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصاً وَتَرُوْحُ بِطَاناً». وفي المأثور: «حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ» قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قُذِفَ به في النار، وقاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون حينَ قيل لهم: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَوَعِمَ الوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

وقال بعض السلف الصالح رحمه الله: مَنْ رَضِيَ بالله وَكِيْلاً وَجَدَ إلى كُلِّ خَيرِ سَبِيْلاً.

وأَصْلُ التَّوكلِ: يقينُ القَلْبِ بِأَنَّ الأَمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللهِ وفي قَبْضَتِهِ، وأَنَّه لا ضَارَّ ولا نَافِعَ ولا مُعْطِي ولا مَانِعَ غير الله، ثم طمأنيْنَةُ القَلْبِ وسُكُونُهُ إلى وَعْدِ اللهِ وَضَهَانِهِ؛ حتى لا يضطرب ولا يتزلْزَلَ عِنْدَ وُرُودِ الشَّدَائِدِ والفَاقَاتِ، وحتى لا يفزع ولا يرجع في المُهِهَاتِ وَالمُلهَّاتِ إلا إلى الله تعالى، والفَاقَاتِ، وحتى لا يفزع ولا يرجع في المُهمَّاتِ وَالمُلهَّاتِ إلا إلى الله تعالى، وإنْ رَجَعَ في شيءٍ مِنْ ذلك إلى الخَلْقِ كَانَ ذَلِكَ في الظّاهِرِ دُوْنَ البَاطِنِ، ويكونُ على مَوَافَقَةِ الأمْرِ الإلهِي المشروع.

\* \* \*

وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمُتَوكِّلِ أَنْ يكونَ مُتَجرِّداً عَنْ أَسْبَابِ الدَّنْيا؛ بل قد يكونُ مُلابِسَاً للأسْبَابِ مع التَّوكُّلِ، ولكنه يكون مُعْتَمِداً على الله لا على الأسبابِ. وعلامَةُ صدْقِهِ في ذلك: أَنْ لا يَسْكُنَ إليها، ولا يَطْمَئِنَّ بها في حالةِ وجودِهَا، ولا يتزلْزُلُ ولا يَضْطَرِبُ عندَ فَقْدِهَا وَتَشْوَشِهَا.

وقد يكون العبدُ مُتَجرِّداً عنْ أسبابِ الدنيا، وهو غيرُ مُتَوَكِّلٍ، مَهْمَا كَانَ مُتَعلِّقاً بالأسبابِ، ومُلْتَفِتاً إلى الخَلْقِ وطَامِعاً فِيْهِمْ.

ثُمّ إِنّ الأسْبَابَ على قِسْمَينِ: دينية ودنيوية.

فالأسبابُ الدينيةِ: مِثْلُ العُلُومِ النَّافِعَةِ، والأعمالِ الصَّالِحَةِ التي لابدّ منها؛ فلا بدّ لكُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ إِقَامَةِ تلك الأسبابِ والعملِ بها؛ مع الاعْتِهَادِ على اللهِ دُونَها.

وأمّا الأسْبَابُ الدنيوية: فكَالِحِرَفِ والصّنَاعَاتِ، وسَائرِ ما يَتَسَبّبُ به الناسُ لتحصِيلِ مَعَايِشِهِمْ، وهذه الأسباب لا يجوزُ للإنسان تَرْكُ ما يحتَاجُ الناسُ لتحصِيلِ مَعَايِشِهِمْ، وهذه الأسباب لا يجوزُ للإنسان تَرْكُ ما يحتَاجُ إليه منها، ولا يَسْتَغْنِي عنه؛ إلّا إنْ كان عاجِزاً لا يستطيع السّعي والحركة، أو كان ممّنْ أُقِيمَ في ذلك مِنْ عبادِ الله أهْلُ المَعْرِفَةِ واليَقِينِ.

وعلى كل حالٍ فليس يجوزُ للإنسانِ أَنْ يَتُرُكَ التّسَبُّبَ لمعاشهِ الذي لا بدّ له منه، إلّا إِنْ كَانَ عَاجِزاً، أو ممّنْ أُقِيمَ في التّجْرِيدِ مِنْ أهلِهِ. ويحرُمُ على الإنسانِ أَنْ يَقْعُدَ عنِ الاكْتِسَابِ الذي يقدرُ عليه ويحتاجُ إليه، ويترُكَ نفسه وعِيالَهُ ضِيَاعاً يسألون الناس، ويَتَشَوّفُونَ إلى ما في أيديهم؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضِيَّعَ مَنْ يَعُولُ» وإلله سبحانه أعلم.

وأما الحُبُّ في الله: فهو مِنْ أَشْرَفِ الْمَقَامَاتِ وأَرْفَعِهَا.

الحب في الله

قَـالَ الله تعـالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾[البقرة: ١٦٥]، وقـال تعـالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِغَوْمِ يُحِبُّونَهُۥ ﴾ [المائدة: ٥٤].

وقال عليه الصلاة والسلام: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيْهِ نِيَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهُمَا...» الحديث. وقال عليه اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نِعَمِهِ، وَأُحِبُّونِي بِحُبِّ اللهِ». اللهِ».

وَمَعْنَى الْحُبُّ اللهِ تعالى: مَيْلٌ وَتَعَلَّقُ وَتَأَلُّهُ، يَجِدُهُ العَبْدُ فِي قلْبِهِ إلى ذلك الجَنَابَ الأقْدَسِ الرّفيع، مَصْحُوباً بِنَهايَةِ التّقْدِيسِ والتّنزِيهِ، وغَايَةِ التّعْظِيمِ والهَيْبَةِ الله تعالى، لا يخالطه شَيءٌ مِنْ خَواطِرِ التّشْبِيْهِ، ولا يُمازِجَهُ شَيءٌ مِنْ أَوْهَامِ التّكْيِيْفِ، تعالى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كَبِيراً.

نبّهنَا على هذا؛ لأنّ بعضَ العامَّةِ الذين لا بَصَائِرَ لِمُمْ إِذَا سَمِعُوا

الزضا

بِأَحْوَالِ أَهْلِ الله، وبأذْوَاقِهِمْ في محبّةِ الله، قد تسبِقُ إلى قلوبِهِمْ وَأَفْهَامِهِمْ وَسَاوِسٌ وَأَوْهَامٌ عَظِيمَةُ الخَطَرِ، شَدِيْدَةُ الضّرَرِ.

ثُمَّ إِنَّ مَنَ صَدَقَ فِي محبَّةِ اللهِ تعالى دَعَاهُ ذلكَ إلى إيشَارِ اللهِ عَلَى مَا سِوَاهُ، وإلى التَّشْمِيرِ لِسُلُوكِ سَبِيلِ قُرْبِهِ وَرِضَاهُ، وإلى الجِدِّ في طاعَتِهِ، وَبَذْلِ الاسْتِطَاعَةِ في خِدْمَتِهِ، وَتَرْكِ مَا يُشْغِلُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَحُسْنِ مَعَامَلَتِهِ مِنْ كُلِّ شَيءٍ.

وَمِنْ أَعْظُمِ مَا يَدُلُ عَلَى مَحَبَّةِ اللهِ: حُسْنُ الاتّبَاعِ لِرَسُولِ الله ﷺ.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وأمّا الرِّضَا عَنِ الله تعالى فهو حالٌ شَرِيفٌ عَزِيزٌ، قال الله تعالى: ﴿رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾[البينة: ٨].

وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمَاً البُتَلاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السّخَطُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللهَ بِحِكْمَتِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَالفَرَحَ فِي اليَقِينِ وَالرّضَا، وَجَعَلَ الضّيْقَ وَالْحَرَجَ فِي السَّفِينِ وَالرّضَا، وَجَعَلَ الضّيْقَ وَالْحَرَجَ فِي السَّفِينِ وَالرّضَا، وَجَعَلَ الضّيْقَ وَالْحَرَجَ فِي السَّفِ وَالسَّخَطِ...» الحديث.

والرّاضي عن الله: هو الرّاضي بقضائه؛ فَمَهْمَا قَضَى عليه سبحانه بها يخالِفُ هَوَاهُ، وَبِمَا لا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، أَوْ بَلِيّةٍ أَوْ شِدّةٍ أَوْ فَاقَةٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى بِذَلكَ وَيَطِيبَ نَفْسَاً، وَلا يَسْخَطَ قَضَاءَ اللهِ وَلا يَبْخَطَ قَضَاءَ اللهِ وَلا يَبْخَلَ وَ وَلا يَسْخَطَ قَضَاءَ اللهِ وَلا يَبْزَعَ، وَلا يَتَبرَّمَ وَلا يَسْخَطَ قَلْ فَي مُلْكِهِ مَا يَشَاءُ، وَلَيْسَ لَهُ فِي سُلْطَانِهِ مُنَازِعٌ وَلا مُعَارِضٌ.

وليحذر العبدُ عند ذلك مِنْ: لَوْ، وَلِي وَكَيْفَ. وَلْيَعْلَمَ أَنَّ اللهَ تعالى

حَكِيمٌ عَادِلٌ فِي جَمِيعٍ أَفْعَالِهِ وَأَقْضِيَتِهِ، وَأَنّهُ لا يَقْضِي لِعَبْدِهِ الْمؤمِنِ بِشَيءٍ وِإِنْ كَرِهَتْهُ نَفْسُهُ إِلّا وَيَكُونُ لَهُ فيهِ خَيرٌ وَخِيرَةٌ، وعَاقِبَةٌ حَسَنَةٌ؛ فَلْيُحْسِنْ ظَنّهُ بِرَبّهِ، وَلْيَرْضِ بِقَضَائِهِ، ولْيَرْجِعْ إِلَيْهِ بِذُلّهِ وَافْتِقَارِهِ، وَلْيَقِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِرُقُضُوعِهِ وَانْكِسَارِهِ، وَلَيُكْثِرْ مِنْ حَمْدِهِ والثّنَاءَ عَلَيْهِ فِي يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ، وَشِدّتِهِ بِخُضُوعِهِ وَانْكِسَارِهِ، وَليُكْثِرْ مِنْ حَمْدِهِ والثّنَاءَ عَلَيْهِ فِي يُسْرِهِ وَعُسْرِه، وَشِدّتِهِ وَرَخَائِهِ. والحمدُ للهِ رَبِّ العالمين.

وأمّا حَسْنُ النيّةِ والإخْلاصُ لله: فذلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنْجِيَاتِ وَأَهَمَّهَا.

قال الله تعالى: ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآنِكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرةَ ﴾ [الاعسران: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَلْكِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٩].

وقال عليه الصلاة والسلام: «إنّها الأعْمَالُ بِالنّيَّاتِ، وَإِنّها لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنّها يُبْعَثُ النّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ غَزَا وَلَمْ يَنْوِ إِلّا عِقَالاً فَلَهُ مَا نَوَى». وقال عليه الصلاة والسلام: «نِيّةُ المُؤمِنِ خَيرٌ مِنْ عَمَلِهِ»؛ وذلك لأنّ النيّة عَمَلُ الصلاة والسلام: «نِيّةُ المُؤمِنِ خَيرٌ مِنْ عَمَلِهِ»؛ وذلك لأنّ النيّة عَمَلُ القَلْب، وَالقَلْبُ أَشْرَفُ مِنَ الجَوَارِح، فكان عَمَلُهُ خَيْراً مِنْ عَمَلِها، وَلأنَّ النيّة تَنْفَعُ مُهَا وَلأنَّ النيّة لا نَفْعَ لها. وفي النيَّة تَنْفَعُ بمُجَرَّدِهَا، وأم يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً».

فعليك - رحمك الله - بحُسْنِ النيّةِ وبإخلاصِهَا لله، ولا تعمَلْ شَيْئًا مِنَ الطاعَاتِ إِلّا أَنْ تكونَ نَاوِياً بها التّقَرُّبَ إلى اللهِ وابْتِغَاءَ وَجْهِهِ وَطَلَبَ رِضَاهِ، وإرادَةَ الثّوَابِ الأُخْرَوِيْ الّذِي وَعَدَ بِهِ سُبْحَانَهُ عَلَى تِلْكَ الطّاعَةِ مِنْ بَابِ الفَضْلِ وَالمِنّةِ.

ولا تدخل في شيء مِنَ المُباحَاتِ حتّى الأكلَ والشُّرْبَ والنَّوْمَ، إلا وتَقْصِدُ بذلِكَ الاستِعَانَةَ على طاعَةِ الله، وحُصُولَ التَّقَوِّي به على عبادَتِهِ تعالى؛ فبِذَلِكَ تَلْحَقُ المُبَاحَاتُ بِالطَّاعَاتِ، فَإِنَّ للوَسَائلِ أَحْكَامَ المَقَاصِدِ. والمُغبُونُ مَنْ غُبِنَ فِي حُسْنِ النيّةِ.

واجعلْ لَكَ فِي طاعَاتِكَ وَمُبَاحَاتِكَ نِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ صالحةٍ، يحصُلُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ منها ثَوابٌ تامٌ مِنْ فَضْلِ اللهِ، وَمَا عَجَزْتَ عَنْهُ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالحَيْرَاتِ، وَاعْزِمْ عَلَى فِعْلِهِ عندَ الاسْتِطَاعَةِ، وَقُلْ بِصِدْقٍ وَعَزْمٍ وَلَمْ تَتَمَكِّنْ مِنْ فِعْلِهِ فَانْوِهِ واعْزِمْ عَلَى فِعْلِهِ عندَ الاسْتِطَاعَةِ، وَقُلْ بِصِدْقٍ وَعَزْمٍ وَلَمْ تَتَمَكِّنْ مِنْ فِعْلِهِ فَانْوِهِ واعْزِمْ عَلَى فِعْلِهِ عندَ الاسْتِطَاعَةِ، وَقُلْ بِصِدْقٍ وَعَزْمٍ وَصَلاحِ نِيَّةٍ: لَوْ اسْتَطَعْتُهُ لَفَعَلْتُهُ؛ فقد يحصُلُ لَكَ بِذَلِكَ ثَوابُ الفَاعِلِ، كَمَا بَلغَنَا وَصَلاحِ نِيَّةٍ: لَوْ اسْتَطَعْتُهُ لَفَعَلْتُهُ؛ فقد يحصُلُ لَكَ بِذَلِكَ ثَوابُ الفَاعِلِ، كَمَا بَلغَنَا أَنْ رَجُلاً مِنْ بَنِي إسرائِيلَ مَرَّ فِي وَقْتِ بَحَاعَةٍ عَلَى كُثْبَانٍ مِنْ رَمْلٍ، فَقَالَ فِي أَنْ رَجُلاً مِنْ بَنِي إسرائِيلَ مَرَّ فِي وَقْتِ بَحَاعَةٍ عَلَى كُثْبَانٍ مِنْ رَمْلٍ، فَقَالَ فِي أَنْ رَجُلاً مِنْ بَنِي إسرائِيلَ مَرَّ فِي وَقْتِ بَحَاعَةٍ عَلَى كُثْبَانٍ مِنْ رَمْلٍ، فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: لو كَانَتْ هذهِ طَعَاماً، وَكَانَ لِيْ، لَقَسَّمْتُهُ عَلَى النَّاسِ؛ فَأَوْحَى اللهُ لِلْهُ إِلَى نَبِيقِمْ (فَلْ لِفُلانٍ: قَدْ قَبِلَ اللهُ صَدَقَتَكَ، وَشَكَرَ اللهُ حُسْنَ نِيَتِكَ».

وفي المَاثُور: «أَنَّ المَلائِكَةَ إِذَا صَعِدُوا بِصَحِيْفَةِ العَبْدِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُم سُبْحَانَهُ: أَكْتُبُوا لَهُ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُونَ: إِنّهُ لمْ يَعْمَلْهُ. فَيَقُوْلُ تَعَالَى: إِنّهُ نَوَاهُ».

وقال تعالى في الإخلاص: ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُواْ اَلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥]؛ وقال تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ اَلْخَالِصُ ﴾ [الزم: ٣].

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَخْلِصْ دِيْنَكَ يُجْزِكَ العَمَلُ القَلِيلُ». وسُئِلَ عليه الصلاة والسلام عن الإيهان فقال: «هُوَ الإِخْلَاصُ القَلِيلُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ الأَعْمَالِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا خَالِصًا لَهُ، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهَهُ». وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَخْلَصَ اللهِ خَالِصًا لَهُ، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهَهُ».

أَرْبَعِينَ يَوْماً أَظْهَرَ اللهُ يَنَابِيْعَ الحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ».

ومعنى الإخلاصُ: أنْ يكونَ قَصْدُ الإنسانِ في جميع طاعَاتِهِ وأعمالِهِ مجرَّدَ التَّقَرُّبِ إلى الله، وإرَادَةَ قُرْبِهِ وَرِضَاهُ؛ دُوْنَ غَرَضٍ آخَرٍ مِنْ مُرَاءَاتِ النَّاسِ، أَوْ طَلَبِ مَحْمَدَةٍ مِنْهُمْ، أَوْ طَمَع فِيْهِمْ.

قال سهل بن عبد الله التَّسْتُرِيُّ رحمه الله تعالى: نَظَرَ الأكْيَاسُ في تفسير الإخْلاص فَلَمْ يَجِدُوا غيرَ هذا: أَنْ تَكُونَ حَرَكَتُهُ وَسُكُونُهُ فِي سِرِّهِ وعَلانِيِّتِهِ لله تعالى لا يُمازِجْهُ شَيءٌ؛ لَا نَفْسٌ وَلَا هَوَى وَلَا دُنْيَا. انتهى.

فالـذي يعمـلُ لقَـصْدِ التّقـرُّب إلى الله، وطَلَب مرضَاتِهِ وثَوَابِهِ هـو المُخْلِصُ، والذي يعمَلُ للهِ وَلِمُرَاءَاةِ النَّاسِ هُوَ الْمُرَائِي، وعَمَلُهُ غَيْرُ مَقْبُولِ، والذي يعمَلُ لمُرَاءَاةِ النَّاسِ فَقَطْ، ولو لا النَّاسُ لم يعمَلْ أَصْلاً أَمْرُهُ خَطرٌ هَائِلٌ، وَرِيَاوَهُ رِيَاءُ الْمُنَافِقِينَ. نَعُوذُ بالله من ذلك ونسأله العافِيةَ مِنْ جَمِيعِ البَليّاتِ.

وَمِنَ الْمُنْجِيَاتِ الْفَاضِلَةِ: الصدقُ مع الله، والْمُرَاقَبَةُ لله، وحُسْنُ التفكّرِ وَقِصَرُ الْأُمَلِ، وكثرَةُ ذِكْرِ الموتِ والاسْتِعْدَادِ لَهُ.

أمّا الصِدْقُ: فقال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ [المائدة: ١١٩]. مع الله وقال تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْمِهِ ﴾[الاحزاب: ٢٣]، وقال والتفك

تعالى: ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٢٤]. وقال عليه الصلاة والسلام: ‹‹الصِّدْقُ يَهْدِي إِلَى البرِّ، وَالبرُّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ العَبْدُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدَّيْقاً.

والمراقبة

وَالكَذِبُ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَالفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النّارِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الكَذِبَ حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذّاباً».

وأوّلُ الصدْقِ مُجانَبَةُ الكَذِبِ في جميعِ الأقوالِ؛ ثم إنّ للصدْقِ مَدْخَلاً فِي جَمِيعِ الأَعْمالِ وَالنّيَّاتِ، وَالأَحْوَالِ وَالمَقَامَاتِ.

ومَعْنَى الصّدْقُ فِيْهَا: الثّباتُ عليها، والإتيانُ بها على الوَجْهِ الحَسَنِ الأَكْمَلِ الأَحْوَطِ، مَعَ بَذْلِ الاسْتِطَاعَةِ، وَنَهايَةِ الجِدِّ وَالتّشْمِيرِ للهِ في الظّاهِرِ وَالبَاطِنِ.

وأمّا المُرَاقَبَةُ للهِ فمعناها: اسْتِشْعَارُ قُرْبِ اللهِ مِنَ العَبْدِ عَلَى الدّوَامِ، وإحَاطَتِهِ بِهِ، وَمَعِيّتِهِ له، واطّلاعِهِ عليهِ، وَنَظرِهِ إليهِ.

قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ رَقِيبًا ﴾ [الاحزاب: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمُ السَّمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوسَوِسُ بِهِ نَقْسُهُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ف: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُهُ مَ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤].

وَقَالَ ﷺ: «الإحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ». فالمراقَبَةُ مِنْ مَقَامِ الإحسانِ، وَمَنْ تَحقّقَ بها أَثْمَرَتْ لَهُ: الخَشْيةَ لله يَرَاكُ». فالمراقَبَةُ مِنْ اللهِ تعالى أَنْ يَرَاهُ حَيْثُ نَهَاهُ، أَوْ يَفْقِدَهُ حَيْثُ أَمَرَهُ، أَوْ يَرَاهُ مُتَاقًا إِلَا عَنْ خِدَمَتِهِ، غَافِلاً عَنْ ذِكْرِهِ وَحُسْنِ مَعَامَلَتِهِ.

وأمَّا حُسْنُ التَّفَكُّرِ واسْتِقَامَتِهِ ففيهِ مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ، وَفَوَائِدٌ عَظِيمَةٌ.

وقد قال الله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ الْآيَنَ لَمَلَكُمُ تَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللهُ يَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴾ الدُّنَيَا وَ الآخِرَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٩-٢٢٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٠١].

رُوِي عن النبي ﷺ: «تَفَكُّر سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةٍ»، وقال عليه كرم الله وجهه: لا عبادة كالتفكّر.

والفِكْرُ عَلَى أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ، وَأَشْرَفُ أَنْوَاعِهِ وَأَفْضَلِهَا: التّفَكّرُ في أَفْعَالِ اللهِ وآياتِهِ، وعَجَائِبِ مَصْنُوعَاتِهِ في أَرْضِهِ وَسَهَاوَاتِهِ. وَمَنْ أَحْسَنَ التّفَكُّرَ في ذَلِكَ أَثْمَرَ لَهُ زِيَادَةُ المَعْرِفَةَ بِاللهِ، وَهِيَ الإكْسِيرُ الأَكْبَرُ.

وَمِنْ أَنُواعِهِ: التَّفَكّرُ فِيْهَا للهِ عليكَ مِنَ النَّعَمِ وَالآلَاءِ الدَّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيّةِ. وَحُسْنُ التّفكرِ في ذلك يُثْمِرُ زَيَادَةَ الحُبِّ للهِ، وَيُحِثّ عَلَى الشّكْرِ للهِ.

وَمِنْ أَنْوَاعِهِ: أَنْ تَتَفَكَّرَ فِي عَظِيمٍ حَقِّ اللهِ عليكَ، وَكَثْرَةِ تَقْصِيرِكَ عَنْ القِيَامِ بِحُقُوقِ رُبُوْبِيَّتِهِ. وَحُسْنُ التَّفَكِّرِ فِي ذلك يُثمِرُ الحَوْفَ وَالحَشْيَةَ وَالحَيَاءَ مِنَ اللهِ تعالى، وَيَبْعَثُ عَلَى التَّشْمِيرِ والجِدِّ فِي طَاعَتِهِ وَإِقَامَةِ حَقّهِ لله تعالى.

وَمِنْ أَنْوَاعِهِ: التّفَكُّرُ فِي الدنيا وَسُرْعَةِ زَوَالهِا، وَكَثْرَةِ أَكْدَارِهَا وَأَشْعَالِهِا. وَحُسْنُ التّفكُّرِ فِي ذَلِكَ يُثْمِرُ الزّهْدَ فِي الدّنْيا، والتّجَافِي عنها وقِلّةَ الرّغْبَةَ فِيْهَا.

وَمِنَ أَنْوَاعِهِ: التّفَكُّرُ فِي الآخِرَةِ وَبَقَائِهَا، وَصَفَاءِ نَعِيمِهَا وَدَوَامِ لَذَاتِها وَسُورُ أَنُواعِهِ: التّفَكُّرِ فِي ذَلِكَ يُثْمِرُ إِيْثَارَ الآخِرَةِ وَكَثْرَةَ الرّغْبَةِ فِيْهَا، والتّشْمِيرَ فِي العَمَلِ لهَا.

وَ جَارِي الفِكْرِ كَثِيرَةٌ، وَكُلَّما كَانَتْ بَصِيرَةُ العَبْدِ أَنْفَذُ، وَكَانَ عِلْمُهُ أَغْزَرُ وَأَوْسَعُ؛ كَانَ تَفَكُّرُهُ أَعْظَمُ وَأَكَثَرُ.

وأمّا قِصَرُ الأمَلِ، وَكَثْرَةُ ذِكْرِ المَوْتِ والاسْتِعْدَادِ لَهُ: فَنَفْعُ ذلك عَظِيمٌ، وَفَضْلُهُ كَثِيرٌ. فَإِنّ مِنْ قَصُرَ أَمَلُهُ، وَكَثُرَ للمُوْتِ ذِكْرُهُ؛ جَدَّ فِي صَالِحِ العَمَلِ، وَنَهْدَ فِي الدّنْيا وَرَغِبَ فِي العُقْبَى وَبَادَرَ بِالتّوْبَةِ وَتَرَكَ التّسْوِيْفَ وَالكَسَلَ، وَزَهِدَ فِي الدّنْيا وَرَغِبَ فِي العُقْبَى وَبَادَرَ بِالتّوْبَةِ وَتَرَكَ التّسْوِيْفَ وَالكَسَلَ، وَزَهِدَ فِي الدّنْيا وَرَغِبَ فِي العُقْبَى وَبَادَرَ بِالتّوْبَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَتَباعَدَ عمّا يُشْغِلُهُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَعَنْ سُلُوكِ سَبِيلِ مَرْضَاتِهِ. وَمَنْ طَالَ أَمَلُهُ، وَقَلّ لِلمَوْتِ ذِكْرُهُ، كَانَ عَلَى الضّدِ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَدْ ذَكْرَنَا فِي أَوَائِلِ هَذَا التّصْنِيْفِ، قُبَيْلَ الكَلامِ عَلَى العِلْمِ، طَرَفَاً صَالِحًا فِي فَصرِ الأَمَلِ، واسْتِشْعَارِ قُرْبِ الأَجَلِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ، فَأَغْنَانَا ذَلِكَ عَنْ إِطَالَةِ الكَلامِ فِيْهِ هَهُنَا.

وعنِ الحسنِ البصريِّ - رحمه الله تعالى - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكُلُّكُمْ يَحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ الجَنَةَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيه وآله وسلم: «أَكُلُّكُمْ يَجِبُّ أَنْ يَدْخُلَ الجَنَةَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ قَلْبُوا آجَالَكُمْ بَيْنَ أَبْصَارِكُمْ، وَاسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ عَقَى الحَيَاءِ». وكان رسولُ الله على يقولُ فِي دُعَائِهِ: «اللّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ دُنْيَا تَمْنَعُ خَيْرَ المَهَاتِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ دُنْيًا تَمْنَعُ خَيْرَ المَهَاتِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ المَهَاتِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَيَاةٍ مَنْعُ خَيْرَ المَهَاتِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَيَاةٍ مَنْعُ خَيْرَ المَهَاتِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ اللهُ عنها: يا رسول الله، هل يُحْشَرُ مَعَ الشّهَدَاءِ غَيرهُم وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل يُحْشِرُ مَعَ الشّهَدَاءِ غَيرهُم وقال: «نَعَمْ، مَنْ يَذْكُرُ المَوْتَ فِي اليَوْمِ وَالليْلَةِ عَشْرِينَ مَرَّةً». وقال عليه الصلاة والسلام: «أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ المَوْتِ؛ فَإِنّهُ مِعْنَى الشَرْحِ المَدُودِ فِي قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَادِ فَهُو عَلَى نُودٍ مِن قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَادِ فَهُو عَلَى نُودٍ مِن قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَادِ فَهُو عَلَى نُودٍ مِن قوله تعالى: ﴿ وَالسلام: «إِنَّ النُّورَ إِذَا دَحَلَ القَلْبَ مِن رَبِهِهِ عَلَى الشَرْحِ المَدَودِ فِي قوله تعالى: ﴿ وَالسلام: «إِنَّ النُّورَ إِذَا دَحَلَ القَلْبَ

قصر الأمل انْشَرَحَ لَهُ الصّدْرُ وَانْفَسَحَ. قِيْلَ: فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلامَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، التَّجَافِي عَنْ دَارِ الغُرُورِ، وَالإِنَابَةِ إِلَى دَارِ الخُلُودِ، وَالاسْتِعْدَادِ لِلمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهِ».

قال الإمام الغزالي - رحمه الله تعـالى – في ‹‹البدايـة››: وتَفَكَّرْ فِي قِـصَر عُمْرِكَ وإنْ عِشْتَ مَثَلاً مِائَةَ سَنَةٍ بِالإِضَافَةِ إِلَى مَقَامِكَ فِي الدَّارِ الآخِرَةِ وَهِيَ أَبَدُ الآبَادِ. وتَأَمَّلُ أَنَّكَ كيفَ تَتَحَمَّلُ المَشَقَّةَ وَالذَّلَ فِي طَلَبِ الدِّنْيا شَهْرًا أَوْ سَنَةً رَجَاءَ أَنْ تَسْتَرِيْحَ بِهَا عِشْرِينَ سَنَةً، فَكَيْفَ لا تَتَحَمَّلُ ذَلِكَ أَيَّامَاً قَلائِلَ رَجَاءَ الاسْتِرَاحَةِ أَبَدَ الآبَادِ، وَلَا تُطوِّلُ أَمَلَكَ، فَيَثْقُلُ عَلَيْكَ عَمَلُكَ، وَقَدِّرْ قُرْبَ المَوْتِ، وَقُلْ فِي نَفْسِكَ إِنِّي أَتَحَمَّلُ المَشَقّةَ اليومَ فَلَعَلّي أَمُوتُ الليلَةَ، وَأَصْبِرُ الليلَةَ فَلَعَلِّيَ أَمُوتُ غَدَاً؛ فإنَّ الموتَ لا يَهْجُمُ فِي وَقْتٍ مَحْصُوصِ وحَالٍ خَصُوصٍ، وَسِنٍّ خَصُوْصَةٍ، ولا بدّ مِنْ هُجُومِهِ، فَالاسْتِعْدَادُ لَهُ أَوْلَى مِن الاسْتِعْدَادِ لللَّنْيا، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ لا تَبْقَى فِيْهَا إلَّا مُدَّةً يَسِيْرَةً، وَلَعَلَّهُ لمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِكَ إِلَّا نَفَسٌ وَاحِدٌ أَوْ يَوْمٌ واحِدٌ. فَكَرِّرْ هَذَا عَلَى قَلْبِكَ كُلَّ يَوْم، وَكَلُّفْ نَفْسَكَ الصَّبْرَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ يَوْماً يَوْمَاً، فَإِنَّكَ لَوْ قَدَّرْتَ البَقَاءَ خَمْسِينَ سَنَةً وَأَلْزَمْتَهَا الصَّبْرَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى نَفَرَتْ واسْتَعْصَتْ عَلَيكَ؛ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَرِحَتَ عَنْدَ المَوْتِ فَرَحَاً لا آخِرَ لَهُ، وَإِنْ سَوَّفتَ وَتَسَاهَلْتَ جَاءَكَ المَوْتُ فِي وَقْتٍ لَا تَحْتَسِبُهُ، وَتَحسَّرْتَ تَحسُّراً لَا آخِرَ لَهُ، وَعِنْدَ الصّبَاحِ يُحمَدُ القَوْمُ السُّرَى، وَعِنْدَ المَوْتِ يَأْتِيْكَ الْحَبَرُ اليَقِينُ، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيْنِ.







## في عقيدة أهل السنة وانجاعة

# في عقيلة وجيزة جامعَته فا فعَتر إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَى عَلَى سَيْلِ النوقَة الناجية و وهُمْ أهلُ السُّنة والجَماعة والسوادُ الأعظم مِنْ المُسْلِمِينَ

الحمدُ للهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وَبَعْدُ: فَإِنَّا نَعْلَمُ وَنُقِرُ وَنَعْتَقِدُ، وَنُومِنُ وَنُوقِنُ، وَنَشْهَدُ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ. إِلَهٌ عَظِيمٌ، مَلِكٌ كَبِيرٌ، لَا رَبَّ سِوَاهُ، وَلَا مَعْبُودَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ. إِلَهٌ عَظِيمٌ، مَلِكٌ كَبِيرٌ، لَا رَبَّ سِوَاهُ، وَلَا مَعْبُودَ إِلَّا إِيّاهُ. قَدِيْمٌ أَزَلِيٌّ، دَائِمٌ أَبَدِيُّ، لَا ابْتِدَاءَ لأَوِّلِيَّتِهِ، وَلَا انْتِهَاءَ لآخِرِيَّتِهِ. أَحَدُ صَمَدٌ، لمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولُدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدْ. لَا شَبِيْهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السّمِيْعُ البَصِيرُ.

وَأَنّهُ تَعَالَى مُقَدَّسٌ عَنْ الزّمَانِ وَالْمَكَانِ، وَعَنْ مُشَابَهَةِ الأَكْوَانِ، وَلا تُحِيْطُ بِهِ الجِهَاتُ، وَلا تَعْتَرِيهِ الحَادِثَاتُ، مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ عَلَى الوَجْهِ الّـذِي قَالَهُ، وَبِالْمَعْنَى الّذِي أَرَادَهُ، اسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِعِزِّ جَلالِهِ، وَعُلُوِّ جَجْدِهِ وَكِبْرِيَائِهِ.

وَأَنّهُ تَعَالَى قَرِيْبٌ مِنْ كُلِّ مَوْجُودٍ، وَهُوَ أَقْرَبُ لِلإِنْسَانِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ، وَعَلَى كُلِّ شَيءٍ رَقِيْبٌ وَشَهِيْدٌ، حَيٌّ قَيّومٌ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. اللهُ بَدِيْعُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنّها يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَكِيل.

وَأَنَّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، وَبِكُلِّ شَيءٍ عَلِيم، قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً، وَأَحْصَى كُلَّ شَيءٍ عَدَداً. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرّةٍ فِي

الأرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ اللَّرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا، وَهُو مَعكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَيَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَى، وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ وَالبَحْرِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا، السِّرَّ وَأَخْفَى، وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ وَالبَحْرِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا، وَلَا حَبّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

وَأَنّهُ تَعَالَى مُرِيدٌ لِلكَائِنَاتِ، مُدَبِّرٌ لِلحَادِثَاتِ. وَأَنّهُ لَا يَكُونُ كَائِنٌ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شُرِّ، أَوْ نَفْعِ أَوْ ضُرِّ، إِلّا بِقَضَائِهِ وَمَشِيْئَتِهِ؛ فَهَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لمْ يَشَأْ لمْ يَكُنْ. وَلُوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلّهُمْ عَلَى أَنْ يُحِرِّكُوا فِي الوُجُودِ ذَرَّةٌ، أَوْ يُسَكّنُوهَا دُوْنَ إِرَادَتِهِ لَعَجَزُوا عَنْهُ.

وَأَنَّهُ تَعَالَى سَمِيعٌ بَصِيرٌ، مُتَكَلِّمٌ بِكَلامٍ قَدِيمٍ أَزَلِيٍّ، لَا يُشْبِهُ كَلامَ الحَلْقِ. وَأَنَّ القُرْآنَ العَظِيمَ كَلامُهُ القَدِيمُ، وَكِتَابُهُ اللَّنْزَلُ عَلَى نَبِيّهِ وَرَسُولِهِ مُحمّدٍ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وَأَنّهُ تَعَالَى حَكِيمٌ فِي فِعْلِهِ، عَادِلٌ فِي قَضَائِهِ، لَا يَتَصَوَّرُ مِنْهُ ظُلْمٌ وَلَا جَوْرٌ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ حَثَّ، وَلَوْ أَنّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلَكَ جَمِيْعَ خَلْقِهِ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ جَائِراً عَلَيْهِمْ وَلا ظَالِاً لَمُمْ؛ فَإِنّهُمْ مِلْكُهُ وَعَبِيْدُهُ، وَلَهُ أَنْ عَيْنٍ لمْ يَكُنْ بِذَلِكَ جَائِراً عَلَيْهِمْ وَلا ظَالِاً لَمُمْ؛ فَإِنّهُمْ مِلْكُهُ وَعَبِيْدُهُ، وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي مُلْكِهِ مَا يَشَاءُ وَمَا رَبُّكَ بِظَلّامِ لِلعَبِيدِ. يُثِينْبُ عِبَادَهُ عَلَى الطّاعَاتِ يَفْعَلَ فِي مُلْكِهِ مَا يَشَاءُ وَمَا رَبُّكَ بِظَلّامِ لِلعَبِيدِ. يُثِينْبُ عِبَادَهُ عَلَى الطّاعَاتِ

فَضْلاً وَكَرَماً، وَيُعَاقِبَهُمْ عَلَى المَعَاصِي حِكْمَةً وَعَدْلاً، وَأَنَّ طَاعَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى عِبَادِهِ بِإِيْجَابِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمِ الصّلاةُ وَالسّلامُ.

وَنُومِنُ بِكُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلَ اللهُ، وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللهُ، وَبِمَلائِكَةِ اللهِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمِّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، أَرْسَلَهُ إِلَى الجِنِّ وَالإِنْسِ، وَالعَرَبِ وَالعَجَمِ، بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ. وَأَنّهُ بَلّغَ الرّسَالَةَ، وَأَدَّى الأَمَانَةَ، وَنَصَحَ الأُمّةَ، وَكَشَفَ الغُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ بَلّغَ الرّسَالَةَ، وَأَدَّى الأَمَانَةَ، وَنَصَحَ الأُمّةَ، وَكَشَفَ الغُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَأَنّهُ صَادِقٌ أَمِينٌ، مُؤَيَّدٌ بِالبَرَاهِينِ الصَّادِقَةِ وَالمُعْجِزَاتِ الخَارِقَةِ. وَأَنّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ تَصْدِيْقَهُ وَطَاعَتَهُ وَاتّبَاعَهُ، وَأَنّهُ لا يُقْبَلُ الخَارِقَةِ. وَأَنّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ تَصْدِيْقَهُ وَطَاعَتَهُ وَاتّبَاعَهُ، وَأَنّهُ لا يُقْبَلُ الْخَارِقَةِ وَإِنْ آمَنَ بِهِ سُبْحَانَهُ حَتّى يُؤمِنَ بِمُحَمّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وَبِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ وَأَخْبَرَ عَنْهُ مِنْ أُمُورِ الدّنيا وَالآخِرَةِ وَالبَرْزَخِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يُؤْمِنَ بِسُوالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ لِلمَوْتَى؛ عَنْ التَّوْحِيْدِ وَالدَّيْنِ وَالنَّبُوَّةِ. وَأَنْ يُؤمِنَ بِنَعِيمِ القَبْرِ لِأَهْلِ الطَّاعَةِ، وَبِعَذَابِهِ لِأَهْلِ المَعْصِيَةِ.

وَأَنْ يُؤمِنَ بِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، وَبِحَشْرِ الأَجْسَادِ وَالأَرْوَاحِ إِلَى اللهِ، وَبِالُوقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ، وَبِالْجِسَابِ، وَأَنَّ العِبَادَ يَتَفَاوَتُونَ فِيْهِ إِلَى مُسَامَحٍ وَمُناقَشٍ، وَإِلَى مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ.

وَأَنْ يُؤْمِنَ بِالْمِيْزَانِ الَّذِي تُوْزَنُ فِيْهِ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، وَبِالصَّرَاطِ وَهُوَ جِسْرٌ مَمْدُّودٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ وَبِحَوْضِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ المُؤمِنُونَ قَبْلَ دُخُولِ الجَنَّةِ، وَمَاؤُهُ مِنَ الجَنَّةِ.

وَأَنْ يُومِنَ بِسَفَاعَةِ الأنْبِيَاءِ ثُمَّ الصِّدِّيْقِينَ وَالسُّهَدَاءِ، وَالعُلَمَاءِ

وَالصَّالِحِينَ وَالْمُؤمِنِيْنَ، وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ العُظْمَى خُصُوصَةٌ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وَأَنْ يُؤْمِنَ بِإِخْرَاجِ مَنْ دَخَلَ النّارَ مِنْ أَهْلِ التّوْحِيْدِ حَتّى لَا يُخَلَّدُ فِيْهَا مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةٍ مِنْ إِيْهَانٍ. وَأَنّ أَهْلَ الكُفْرِ وَالشّرْ لِ مُحَلّدُونَ فِي النّارِ أَبَدَ الآبِدِينَ، لَا يُخفّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ. وَأَنَّ المُؤمِنِينَ مُحلّدُونَ فِي الجّنّةِ أَبَداً سَرْ مَداً، لَا يَمَسّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ.

وَأَنَّ الْمُؤمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ فِي الجَنَّةِ بِأَبْصَارِهِمْ عَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلالِهِ وَقُدْسِ كَمَالِهِ.

وَأَنْ يَعْتَقِدَ فَضْلَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَتَرْتِيْبَهُمْ، وَأَنَّهُمْ عُدُوْلُ أَخْيَارٌ أُمَنَاءٌ، لَا يَجُوزُ سَبُّهُمْ وَلَا القَدْحُ فِي أَحَدٍ مِنْهُمْ. وَأَنَّ الحَلِيْفَةَ الحَقَّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مَنْهُمْ. وَأَنَّ الحَلِيْفَةَ الحَقَّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أَبُوبَكُرِ الصَّدِيْق، ثُمَّ عُمَرِ الفَارُوقِ، ثُمَّ عُثْمَانِ الشّهِيدِ، ثُمّ عَلِي المُرْتَضَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَعَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله عنه مَو عَنْ التّابِعِينَ هُمْ بِإحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ اللهُمَّ يَا أَرْحَمَ الرّاحِينَ.

### 

## خاتمة الخاتمة

# وتَتْسَنْمِلُ عَلَى سَبْعَتِهُ أَحَامِيثَ، تَحْنُويِ عَلَى حَكَم جَامِعَتِهِ وَمَواعظَ نَا فَعَتِهِ وَلَا فَعَتِهِ مَنْ حَلِيثِ مَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَٱلهِ وَسَلَمَ

الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنّ ابْنَ آدَمَ لَفِي غَفْلَةٍ عَمّا خُلِقَ لَهُ. إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ خَلْقَهُ قَالَ لِلمَلَكِ أُكْتُبْ رِزْقَهُ، اكْتُبْ أَثَرَهُ، اكْتُبْ أَجَلَهُ، اكْتُبْ شَقِيّاً أَمْ سَعِيداً. ثُمّ يَوكُلُ اللهُ بهِ مَلكينِ يَكْتُبَانِ حَسَنَاتِهِ وَسَيّئَاتِهِ؛ فَإِذَا يَرَتَفِعُ ذَلِكَ المَلكُ. ثُمّ يُوكِّلُ اللهُ بهِ مَلكينِ يَكْتُبَانِ حَسَنَاتِهِ وَسَيّئَاتِهِ؛ فَإِذَا حَضَرَهُ المَوْتِ ليَقبِضَ رُوْحَهُ؛ فَإِذَا حَضَرَهُ المَوْتِ ليَقبِضَ رُوْحَهُ؛ فَإِذَا حَضَرَهُ المَوْتِ ليَقبِضَ رُوْحَهُ؛ فَإِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ رُدَّ الرَّوحُ فِي جَسَدِهِ، وَجَاءَ مَلكًا القَبْرِ فَامْتَحَنَاهُ ثُمّ يَرْتَفِعَانِ؛ فَإِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ رُدَّ الرَّوحُ فِي جَسَدِهِ، وَجَاءَ مَلكًا القَبْرِ فَامْتَحَنَاهُ ثُمّ يَرْتَفِعَانِ؛ فَإِذَا وَمَلَكُ السَيّئَاتِ، فَانْتَشَطَا كِتَابًا قَامَتْ السّيئَاتِ، فَانْتَشَطَا كِتَابًا مَعْقُوداً فِي عُنُقِهِ، ثُمّ حَضَرَا مَعَهُ وَاحِدٌ سَائِقٌ وآخَرٌ شَهِيدٌ. ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَعْقُوداً فِي عُنُقِهِ، ثُمّ حَضَرَا مَعَهُ وَاحِدٌ سَائِقٌ وآخَرٌ شَهِيدٌ. ثُمّ قَالَ رَسُولُ اللهِ العَظِيمِ».

ذكره الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «شرح الصدور» وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو نُعَيم.

الحديث الثاني: عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: خَرَجَ علينا رسولُ الله على فقال: «إِنِّ رَأَيْتُ البَارِحَةَ عَجَباً! رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلينا رسولُ الله على فقال: «إِنِّ رَأَيْتُ البَارِحَةَ عَجَباً! رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي جَاءَهُ مَلَكُ المَوْتِ لَيَقْبِضَ رُوْحَهُ؛ فَجَاءَهُ بِرُّهُ بِوَالِدَيْهِ فَرَدَّهُ عَنْهُ. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمِّتِي قَدْ بُسِطَ عَلَيْهِ عَذَابُ القَبْرِ؛ فَجَاءَهُ وُضُوْؤُهُ فَاسْتَنْقَذَهُ مِنْ ذَلِكَ.

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمّتِي قَدْ احْتَوَشَتهُ الشّيَاطِينُ؛ فَجَاءَهُ ذِكْرُ اللهِ فَحَلَّصَهُ مِنْ بَيْنِهِ مْ. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمّتِي قَدْ احْتَوَشَتهُ مَلائِكةُ العَذَابِ؛ فَجَاءَتْهُ صَلاتُهُ فَاسْتَنْقَذَتْهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمّتِي يَلْهَثُ عَطَشَا كُلّما وَرَدَ فَاسْتَنْقَذَتْهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمّتِي يَلْهَثُ عَطَشَا كُلّما وَرَدَ حَوْضَا مُنِعَ مِنْهُ؛ فَجَاءَهُ صِيَامُهُ فَسَقَاهُ وَأَرْوَاهُ. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمّتِي وَالنّبِيُّونَ قُعُودٌ حِلَقاً حِلَقاً، كُلّما دَنَا لَحَلَقَةٍ طَرَدُوهُ؛ فَجَاءَهُ اغْتِسَالُهُ مِنْ الجَنَابَةِ وَالنّبِيُّونَ قُعُودٌ حِلَقاً حِلْقاً، كُلّما دَنَا لَحَلَقَةٍ طَرَدُوهُ؛ فَجَاءَهُ اغْتِسَالُهُ مِنْ الجَنَابَةِ فَالنّبَيُّونَ قُعُودٌ عِلْقامَةٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ ظُلْمَةٌ، وَمِنْ فَوْقِهِ ظُلْمَةٌ، وَمِنْ فَوْقِهِ ظُلْمَةٌ، وَمِنْ غَوْقِهِ ظُلْمَةٌ، وَمِنْ غَوْقِهِ ظُلْمَةٌ، وَمِنْ عَوْقِهِ ظُلْمَةٌ، وَمِنْ عَوْقِهِ ظُلْمَةٌ، وَمَنْ الظَّلْمَة، وَعَنْ يَمِينِهِ ظُلْمَةٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ ظُلْمَةٌ، وَمِنْ فَوْقِهِ ظُلْمَةٌ، وَمِنْ الظَّلْمَة، وَعَنْ يَمِينِهِ ظُلْمَةٌ، وَمَنْ يَمِينِهِ ظُلْمَةٌ، وَعَنْ يَكَامُ المُومِنِينَ وَلَا يُكَلِّمُ النَّالَةُ وَلَا يُكَلِّمُ وَاللَّهُ وَمِنْ الطَّلْمَةُ وَعَمْرَتُهُ فَاسْتَخْرَجَاهُ مِنَ الظَّلْمَة، وَاللَّهُ النَّذَةُ وَالْمُ يَعْرَاهُ النَّهِ وَاللَّهُ المَّوْدِينَ وَلَا يُكَلِّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الطَّلْمَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّومِنِينَ وَلَا يُكَلِّمُ الللَّهُ وَلَى اللْعَلْمُوهُ وَلَعُومُ وَلَا يُكَلِّمُ اللللَّهُ وَلَا يُعَلِّمُ اللْوَالِقُومُ اللْعُومُ اللْهُ وَلَا يُعَلَّمُ اللْمُومِينَ وَلَا يُعَلِّمُ اللْمُومِينَ وَلَا يُعَلِّمُ اللْمُومُ اللْعُومُ اللَّهُ الْمُومُ اللْمُومُ اللْمُومُ اللْعُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْعُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللَ

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمّتِي يَتَقِي وَهَجَ النّارِ وَشَرَرَهَا بِيَدِهِ عَنْ وَجْهِهِ الْخَاءَتُهُ صَدَقَتُهُ فَصَارَتْ سِتْراً عَلَى وَجْهِهِ، وَظِلاً عَلَى رَأْسِهِ. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مَخَاءَهُ أَمْرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَنَهَيُّهُ عَنِ مِنْ أُمّتِي أَخَذَتْهُ الزّبَانِيَةُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ الْخَاءَهُ أَمْرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَنَهَيُّهُ عَنِ المُنْكَرِ اللّهَ الزّهْمَةِ. المُنْكَرِ اللّهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَأَدْخَلاهُ مَعَ مَلائِكَةِ الرّحْمَةِ.

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمّتِي جَاثِياً عَلَى رُكْبَتَيْهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ؛ فَجَاءَهُ حُسْنُ خُلُقِهِ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ فَأَدْ خَلَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمّتِي قَدْ هُونُ لُهُ مِنَ اللهِ؛ فَجَاءَهُ خَوْفُهُ مِنَ اللهِ؛ فَأَخَذَ صَحِيْفَتَهُ هَوَتْ بِهِ صَحِيْفَتُهُ مِنَ اللهِ؛ فَأَخَذَ صَحِيْفَتَهُ فَجَعَلَهَا فِي يَمِينِهِ. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمّتِي قَدْ خَفّتْ مَوَازِيْنُهُ؛ فَجَاءَتُهُ أَفْرَاطُهُ فَجَعَلَهَا فِي يَمِينِهِ. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمّتِي قَائِماً عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ؛ فَجَاءَتُهُ وَجَلُهُ فَتَالًا عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ؛ فَجَاءَهُ وَجَلُهُ مِنَ اللهِ فَاسْتَنْقَذَهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَضَى.

وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي هَوَى فِي النَّارِ، فَجَاءَتْهُ دُمُوعُهُ الَّتِي بَكَى بِهَا مِنْ

خَشْيَةِ اللهِ فِي الدّنيا فَاسْتَخْرَجْتُهُ مِنَ النّارِ. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمّتِي قَائِماً عَلَى الصّرَاطِ يَرْعِدُ كَمَا تَرْعُدُ السّعْفَةُ؛ فَجَاءَهُ حُسْنُ ظَنّهِ بِاللهِ تَعَالَى فَسَكَنَ رَعْدُهُ وَمَضَى. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمّتِي عَلَى الصّرَاطِ يَرْحَفُ أَحْيَاناً وَيَعْبُو أَحْيَاناً؛ فَجَاءَتُهُ صَلاتُهُ عَلَى فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَأَقَامَتْهُ وَمَضَى عَلَى الصّرَاطِ. وَرَأَيْتُ رَجُلاً فَجَاءَتْهُ صَلاتُهُ عَلَى فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَأَقَامَتْهُ وَمَضَى عَلَى الصّرَاطِ. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمّتِي انْتَهَى إِلَى أَبُوابِ الجَنّةِ؛ فَغُلِّقَتْ الأَبُوابُ دُوْنَهُ؛ فَجَاءَتْهُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلّهَ إِلّا اللهُ فَفَتَحَتْ لَهُ الأَبُوابَ فَأَدْخَلَتْهُ الجَنّةَ. وَرَأَيْتُ نَاسًا مِنْ أُمّتِي تُقْرَضُ إِلَهُ إِلّا اللهُ فَفَتَحَتْ لَهُ الأَبُوابَ فَأَدْخَلَتْهُ الجَنّةَ. وَرَأَيْتُ نَاسًا مِنْ أُمّتِي تُقْرَضُ فِي اللّهُ فَقَلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَوُلاءِ؟ فَقَالَ: المَشَاءُونَ بِالنّمِيْمَةِ بَيْنَ النّاسِ. وَرَأَيْتُ رَجَالاً مِنْ أُمّتِي مُعَلّقِينَ بِأَلْسَنتِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هُؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ وَالمُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ بِغَيرِ مَا اكْتَسَبُوا». وَالذِينَ يَرْمُونَ المُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ بِغَيرِ مَا اكْتَسَبُوا».

ذكره السيوطي أيضاً في كتاب «شرح الصدور» وقال: أخرجه الطبراني في «الكبير» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» والأصبهاني في «الترغيب».

الحديث الثالث: عن ركب المصري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «طُوْبَى لَمِنْ تَوَاضَعَ فِي خَيْرِ مَنْقَصَةٍ، وَذَلَّ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ، وَأَنْفَقَ مَالاً جَمَعَهُ فِي غَيرِ مَعْصِيَةٍ، وَرَحِمَ أَهْلَ النَّلُ وَالمَسْكَنَةِ وَخَالَطَ أَهْلَ الفِقْهِ وَالحِكْمَةِ، طُوْبَى لَمَنْ طَابَ كَسْبُهُ، وَصَلُحَتْ سَرِيْرَتُهُ، وَكَرُمَتْ عَلانِيَّتُهُ، وَعَزَلَ عَنِ النّاسِ شَرَّهُ. طُوْبَى لَنْ عَالِهِ، وَأَمْسَكَ الفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ».

ذكره الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتاب «الترغيب والترهيب». وقال: رواه الطبراني.

الحديث الرابع: عن أسماء بنت عُميس رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: «بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ بَخِلَ

وَاخْتَالَ، وَنَسِيَ الكَبِيرَ الْمُتْعَالَ! بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ تَجَبّرَ وَاعْتَدَى، وَنَسِيَ الجَبّارَ الأعْلَى! بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ عَبْدٌ عَبَا الأعْلَى! بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَطَغَى، وَنَسِيَ المُقَابِرَ وَالبِلَى! بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَطَغَى، وَنَسِيَ المُبْتَدَأَ وَالمُنْتَهَى! بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ غَبْدٌ الدّنيا بِالدِّينِ إللهِ المَّيْ العَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُودُهُ! بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُودُهُ! بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُودُهُ! بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ هَوَى يُضِلَّهُ! بِئْسَ العَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يُذِلَّهُ».

رواه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

الحديث الخامس: عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا فَعَلَتْ أُمّتِي خُسْ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا البَلاءُ». قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «إِذَا كَانَ المَعْنَمُ دُولاً، وَالأَمَانَةُ مَعْنَمًا، وَالزّكَاةُ مَعْرَماً، وَأَطَاعَ الرّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمّهُ، وَبَرَّ صَدِيْقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتْ مَعْرَماً، وَأَطَاعَ الرّجُلُ ذَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمّهُ، وَبَرَّ صَدِيْقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتْ الأَصُواتُ فِي المَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ القَوْمِ أَرْذَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرّجُلُ كَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتْ الخَمْرُ، وَلُبِسَ الحَرِيرُ، وَاثْخِذَتْ القَيِّنَاتُ وَالمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ وَشُرِبَتْ الخَمْرُ، وَلُبِسَ الحَرِيرُ، وَاثْخِذَتْ القَيِّنَاتُ وَالمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأَمْةُ أَوْهَا، فَلْيَرَ تَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِعْاً حَمْرًاءَ، أَوْ خَسْفاً أَوْ مَسْخَاً».

رواه الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا مِن هذا الوجه عن علي.

الحديث السادس: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله، ما كانت صُحُفُ إبراهيمَ عليه السلام؟ قال: «كَانَتْ أَمْثَالاً كُلّهَا: أَيّها المَلِكُ المُسَلَّطُ المُبتَلَى المَغْرُورُ، إِنّي لمْ أَبْعَثْكَ لِتَجْمَعَ الدّنيا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَكِنّي بَعَثْتُكَ لِتَرُدّ عَنّي دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنِّي لَا أَرُدَّهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ. وَعَلَى العَاقِلِ مَا لمْ يَكُنْ مَعْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ: سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيْهَا العَاقِلِ مَا لمْ يَكُنْ مَعْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ: سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيْهَا

<sup>(</sup>١) أي يطلب الدنيا بعمل الآخرة.

رَبَّهُ، وَسَاعَةٌ يَحَاسَبُ فِيْهَا نَفْسَهُ، وَسَاعَةٌ يَتَفَكَّرُ فِيْهَا فِي صُنْعِ اللهِ، وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيْهَا فِي صُنْعِ اللهِ، وَسَاعَةٌ يَخْلُو فَيْهَا فِي صَنْعِ اللهِ، وَسَاعَةٌ يَخْلُو فَيْهَا لَحَاتِهِ مِنَ المَطْعَمِ وَالمَشْرَبِ. وَعَلَى العَاقِلِ أَنْ لَا يَكُونَ ظَاعِناً إِلّا لِثَلاثٍ: تَزوّدٌ لَمَعَادٍ، أَوْ مَرَمَّةٌ لَمَعَاشٍ، أَوْ لَذَّةٌ فِي غَيرِ مُحَرَّمٍ. وَعَلَى العَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِهِ، مُقْبِلاً عَلَى شَأْنِهِ، حَافِظاً لِلسَانِهِ. وَمِنْ حَسَبِ كَلامَهُ مِنْ عَمَلِهِ، قَلَّ كَلامُهُ إِلّا فِيهَا يَعْنِيْهِ». قُلْتُ: يا رسول الله، فيا كانت صُحُفُ عَمَلِهِ، قَلَّ كَلامُهُ إِلّا فِيهَا يَعْنِيْهِ». قُلْتُ: يا رسول الله، فيا كانت صُحُفُ موسى عليه السلام؟ قال: «كَانَتْ عِبَراً كُلّهَا: عَجِبْتُ لَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ ثُمّ هُو يَضْحَكُ! عَجِبْتُ لَنْ أَيْقَنَ بِالمَوْتِ ثُمّ هُو يَضْحَكُ! عَجِبْتُ لَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ مُعْ هُو يَضْحَكُ! عَجِبْتُ لَنْ أَيْقَنَ بِالقَدَرِ مُعْ هُو يَضْحَكُ! عَجِبْتُ لَنْ أَيْقَنَ بِالقَدَرِ عُجِبْتُ لَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ ثُمّ هُو يَضْحَكُ! عَجِبْتُ لَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ عَجِبْتُ لَنْ أَيْقَنَ بِالْحَسَابِ غَذَا ثُمّ هُو لَا يَعْمَلُ».

قُلْتُ: يا رسول الله أوْصِنِي. قال: «أوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فَإِنّها رَأْسُ الأَمْرِ كُلّهُ». قُلْتُ: يا رسول الله زِدْنِي. قال: «عَلَيْكَ بِتَلاوَةِ القُرْآنِ؛ فَإِنّهُ نُورٌ لَكَ فِي السّمَاءِ».

قُلْتُ: يا رسول الله زِدْنِي. قَالَ: «إِيّاكَ وَكَثْرَةُ الضَّحِكِ؛ فَإِنّهُ يُمِيتُ القَلْبَ، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الوَجْهِ».

قُلْتُ: يا رسول الله زِدْنِي. قال: «عَلَيْكَ بِالصّمْتِ إِلّا مِنْ خَيرٍ؛ فَإِنّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشّيْطَانِ عَنْكَ، وَعَونٌ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِيْنِكَ».

قلتُ: يا رسول الله زدني. قال: «عَلَيْكَ بِالجِهَادِ؛ فَإِنّهُ رَهْبَانِيّةُ أُمّتِي». قُلْتُ: يا رسول الله زِدْنِي. قال: «أُحِبَّ المَسَاكِينَ وَجَالِسْهُمْ». قُلْتُ: يا رسول الله زِدْنِي. قال: «انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ، رسول الله زِدْنِي. قال: «انْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُو فَوْقَكَ، فَإِنّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرِيَ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكَ». قُلْتُ: يا رسول الله زِدْنِي: قال: «لِيَردَّكَ عَنِ النّاسِ «قُلْ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرّاً». قُلْتُ: يا رسول الله زِدْنِي. قال: «لِيَردَّكَ عَنِ النّاسِ

مَا تَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِكَ، وَلَا تَجِدْ عَلَيْهِمْ فِيْهَا تَأْتِي، وَكَفَى بِلَى عَيْبَاً أَنْ تَعْرِفَ مِنَ النَّاسِ مَا تَجْهَلُهُ مِنْ نَفْسِكَ، وَتَجِدَ عَلَيْهِمْ فِيْهَا تَأْتِي». ثَمّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: ((لَا عَقْلٌ كَالتَدْبِيرِ، وَلَا وَرَعٌ كَالكَفِّ، وَلَا حَسَبٌ كَحُسْنِ الْحُلُقِ».

ذكره المنذري في كتاب «الترغيب والترهيب»، وقال: رواه ابن حبان في «صحيحه» واللفظ له، والحاكم. وذكر المنذري الحديث الذي قبله في الكتاب المذكور أيضاً. رحمه الله تعالى، وجزاه عن المسلمين خيراً.

الحديث السابع: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فِيْما يرويه عن ربّهِ عزّ وجلَ أَنّهُ قال: ‹‹يا عبادي: إنّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلَا تَظَالَموا. يَا عِبَادِي: كُلَّكُمْ ضَالٌ إلّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِيَ: كُلّْكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادِي: كُلَّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أُكْسكُمْ. يَا عِبَادِي: إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِالليلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا اَغْفِرُ اللَّنُوبَ بَجِيعاً، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي: إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلَغُوا ضُرِّي فَتَضُرّونِي، وَلَنْ تَبْلَغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِ. يَا عِبَادِي: لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً. يَا عِبَادِي: لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً. يَا عِبَادِي: لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَسْأَلتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْحِحْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرُ. يَا عِبَادِي: إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً

فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنَ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» رواه مسلم والترمذي وابن ماجه.

وقد ختمنا الكتاب بهذه الأحاديث مِنْ حديثِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما افتتحناه بشيء منها؛ تَبرُّكاً وتَيمُّناً بكلام رسولِ الله على ونَرْجُو بذلِكَ أَنْ يَعِلَ اللهُ الكلامَ المؤلَّف بينَ ذلك مَقْبُولاً لَدَيْهِ، وَمُقرِّباً إلى وضَاهُ، وفي سَبِيلِ طاعتهِ وَقُرْبهِ. وَأَنْ يَغْفِر لنَا وَيَتجَاوَزَ عَنّا ما وَقَعَ فيه مِنْ رِضَاهُ، وفي سَبِيلِ طاعتهِ وَقُرْبهِ. وَأَنْ يَغْفِر لنَا وَيَتجَاوَزَ عَنّا ما وَقَعَ فيه مِنْ خَطاً أَوْ تَخْلِيطٍ، وَمَا كَاخَلَنا فيه مِنْ رِيَاءٍ أو تَصَنَّعِ للناسِ، أو مُبَاهَاةٍ أو إِعْجَابٍ. وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ، وَمِنْ سَائِرِ الذّنُوبِ وَنَتُوبُ إلَيهِ مِنْها ﴿ وَمَن يَغْفِرُ اللهُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ، وَمِنْ سَائِرِ الذّنُوبِ وَنَتُوبُ إلَيهِ مِنْها ﴿ وَمَن يَغْفِرُ اللهُ مِنْ اللّهُ مَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ، وَمِنْ سَائِرِ الذّنُوبِ وَنَتُوبُ إلَيهِ مِنْها ﴿ وَمَن يَغْفِرُ اللهُ مَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ، وَمِنْ سَائِرِ الذّنُوبِ وَنَتُوبُ إلَيهِ مِنْها ﴿ وَمَن يَغْفِرُ اللهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### \* \* \*

تَمَّ الكتابُ بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيْقِهِ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّذِى هَدَنَا لِهَذَا وَمَاكُنَا لِهَذَا فَهَذَا لِهَذَا لَهُ اللهِ وَعَوْنِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيْقِهِ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللهِ وَعَوْنِهِ وَمَاكُنَا لِهَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العَظِيمِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إِلّا بِاللهِ العَلِي العَظِيمِ،

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وَكَانَ الفَرَاغُ مِنْ إملائِهِ يومَ الأَحَدِ الثَّانِي وَالعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُارَكِ سَنَةَ تِسْعِ وَثَهَانِينَ بَعْدَ الأَلْفِ مِنْ هِجْرَتهِ عليه الصلاة والسلام، وَصَلّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحمّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ.

[تم الكتاب بعونه تعالى]

\* \* \*

# الفهرس

| تقديم                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| ترجمة الإمام الحداد (ثمرات الوداد المقتطفة من حياة الإمام الحداد) |      |
| مقدمة                                                             |      |
| مبحث التقوى                                                       |      |
| ال العلماء في التقوى                                              | أقو  |
| للاح القلب                                                        | إص   |
| سوة والغفلة                                                       | الق  |
| قة على المؤمنين                                                   | الرّ |
| رِل الأمل                                                         | طو   |
| سناف الناس من الأمل                                               | أص   |
| ر الموت                                                           | ذکر  |
| رل العمر                                                          | طو   |
| ني المغفرةا                                                       | أما  |
| يهان بالقضاء والقدر                                               | الإ  |
| مبحث العلم                                                        |      |
| ىلم الواجب                                                        | الع  |

| ىلوياكحداد  | للإمام عبد الله بن ع | (*7.)                    |  |  |
|-------------|----------------------|--------------------------|--|--|
| ٧٧          |                      | فضل العلم                |  |  |
| ٨٤          |                      |                          |  |  |
| ۸٩          | مبحث الصلاة          |                          |  |  |
| ۹١          |                      | فضائل الصلاة             |  |  |
| ۹ ٤         | شوع فيها             | المحافظة على الصلاة والخ |  |  |
| 99          |                      | فضيلة الجماعة            |  |  |
| ٤٠٠         |                      | صلاة الجمعة              |  |  |
| ••          | ······               | صلاة النفل               |  |  |
| ١٢          |                      | قيام الليل               |  |  |
| 10          |                      | ترك الصلاة               |  |  |
| مبحث الزكاة |                      |                          |  |  |
| 74          |                      | منع الزكاة               |  |  |
| 178         |                      | ۔<br>آداب المزكّي        |  |  |
| 170         |                      | زكاة الفطر               |  |  |
| 177         |                      | صدقة التطوع              |  |  |
| 179         |                      |                          |  |  |
| 44          |                      | آدار ، الفقير            |  |  |

| (٣٦٢) — للإمام عبد الله بن علوي ا    | لوي اکحداد                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| فضل الصلاة على النبي . ؛             | 197                                          |
| الدعاء وآدابه                        | 199                                          |
| مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | 7 • 0                                        |
| مبحث الجهاد                          | <b>۲                                    </b> |
| فضل الجهاد                           | 719                                          |
| آداب المجاهد                         | 377                                          |
| مبحث الولايات والحقوق                | 779                                          |
| واجبات الوالي                        | 774                                          |
| واجبات القاضي                        | 744                                          |
| واجبات مولى الأيتام                  | 377                                          |
| حقوق الوالدين                        | 740                                          |
| حقوق الأولاد                         | ۲۳۸                                          |
| صلة الأرحام                          | 7 2 •                                        |
| حقوق الأهل والعيال                   | 337                                          |
| فضل النكاح                           | 7                                            |
| الإحسان إلى المماليك والجيران        | <b>701</b>                                   |
| الاحسان الى الأصحاب                  | 408                                          |

| (   | (٣٦٣) |               | النصائح الدينية والوصايا الإيمانية |
|-----|-------|---------------|------------------------------------|
| ۲   | ٦.    |               | حق السلم على السلم                 |
| ۲   | ٦٣    | مبحث المهلكات |                                    |
| . ۲ | 70    |               | طلب الحلال                         |
| ۲   | 79    | •••••         | أقسام المحرَّمات                   |
| . 4 | ٧١    | •••••         | الورعا                             |
| ۲   | ٧٥    |               | آداب التاجر                        |
| ۲   | ۸٠    | •••••         | تحريم الرِّبا                      |
| ۲   | ٨٦    |               | تحريم الخمر                        |
| 4   | ۸۸    | ••••••        | حفظ القلب والجوارح .               |
| ۲   | 97    |               |                                    |
| ۲   | 97    | •••••         | حفظ الفرج                          |
| . " | ٠١    | •••••         | حفظ القلب                          |
| ٣   | ٠٣    | •••••         | آفات القلب                         |
| ٣   | ٠٣    |               | الكِبْر                            |
| ٣   | ٠٦    |               |                                    |
| ٣   | • •   |               | الحسدا                             |
| ٣   | ١.    |               | حـ أمالدنيا                        |

`

| (٣٦٤) — للإمام عبد الله بن علوي          | وي انحداد   |
|------------------------------------------|-------------|
| حبُّ الجاه والمال                        | 414         |
|                                          | 317         |
| لغرورلغرور                               | ٣١٥         |
| ف ه                                      | 719         |
| لتوبة                                    | 441         |
| لرّجاء والخوفلرّجاء والخوف               | 377         |
| لصبرلصبر                                 | 411         |
| لشكرلشكر                                 | <b>77</b> 9 |
| لزهدلزهد                                 | ۱۳۳         |
| لتوكّل على الله                          | 444         |
| لحبُّ في الله                            | ٥٣٣         |
| لرِّضا عن اللهل                          | ٢٣٦         |
| لإخلاص                                   | ٣٣٧         |
| لصدق مع الله والمراقبة والتفكر           | ٣٣٩         |
| فِصَرُ الأمل                             | 737         |
| خاتمة الكتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة | 780         |
| خاتمة الخاتمة                            | 401         |
| الفه س                                   | 409         |